متون مالسنور الأهرام

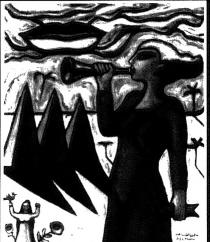



متـون الأهـــرام

الطبعسة الأولى -1314----الطبعة الثانية

طبعة الشروق الأولى 77316--7..74

© دارالشروقــــ

أستسها محدالعت فمرعام ١٩٦٨

حيتيع جشقوق الطشيع محشفوظة

القاهـرة: ٨ شــارع ســيبويه المصــرى ــ

رابعسة العدوية مدينسة نصسر

ص . ب: ٢٣ البانوراما - تليفون : ٢٢٣٩٩ ؛

فاكسس: ٢٠٢٧ ؛ ٢٠٥٧٧ و ٢٠٢) البريد الإشكتروشي: email dar@shorouk.com

جمال الفيطاني

# متــون الأهـــرام



مُـاتنُّ أول

تشـُـوُف



عَرِفَهُ أولَ سعيه، غير أنه لم يُحط بخَرِه إلاَّ بعد التصام. وما بين السداية والنهاية استغرق الأمر سنوات طوالاً مسانزال أصداؤها سسارية. ممتدة، كذلك وجودهُ. حتى وإن أصبح غير ماثل مع تمام اليقين بانستفاء إمكانية اللقاء والمخاطبة.

رهم ذلك يتن أنه هناك، يمكنه أن يمضى في أى وقت فيلقاء، يَعَدُ على ذاكرته في أريقات متباعدة، مختلفة، يَمثُلُ بقوة حتى لبكاد يَكَسُهُ بيديه ويسمعه بأذنب، إلاَّ أنه وثيق الصلة بمواضع معينةٍ لا يمرِّ بها إلاَّ ويجيء.

# الذاكرة لحظةً ما إلاً مقترنةً بموضع ما».

لحظات من النهار الشترى أو الحريفي أو الصيفي، يبدو خلالها مبتسمًا بهدوء، قامته الممتلئة، مستقيم الظهو، بارز الصدر لم يغير جلستة طوال أعوام، كلا وجهة عينيه، ونظراته، حتى عند حديث إلى آخرين، أما تعبير الدهشة فشادرٌ دائمًا، كأنه يُطالعُ أمرًا عجبًا للتوّ.

مواضع شستى ارتبطت به، أهمها جماع الأوهر وما يتحلق به، المسها جماع الأوهر وما يتحلق به، الرصيف المسيحة حيث الرصيف المسيحة حيث المسخن راطار الاصمدة والمزوكة في الجمهة الغربية، والاروقة المشرفة والمظلال ومهابة الشيوخ الماضين، وأنفاس الصالحين الذين لزموا وعشقوا بعد أن عِرفوا.

#### «يستحيلُ العشقُ بدون مَعرفة».

أما اللحظاتُ قَنْمُتُ إلى الصبا، إلى زمنه الاول، عندما كانَ كلُ شيء مُقبلاً والتطلع إلى الامام غالبٌ، عمام. إلى ذلك الرصيف جاء صبيًا دون العائسرة، عَبْرَ مَيدانَ الحسين إليه، لم تكن ثمة حواجز نقسم الطريق. المكان متىضام وقتلـذ واعمقُ ألفة. قربه يستهى خطُ للترمواى رقم تسمة عشر، واجهة المركباتُ مقطبة حزينة. يرمقها في موضع قصي من ذاكرته المثقلة الآن، طلامٌ أصفر فاتح، عجلات سوداء، مصابيح عميقة.

#### كيف اهتدى إليه؟

لا يمكنه التميين أو القطع، ربما أثناء تجوله مع صَحبه بعد الحروج من المدرسة الإصدادية القريبة، كانوا يتشرُعُون في استكشاف الدئيسا عندما يعبرون مَيدانَ الحمينِ أو ميدانَ بيت القاضي، أما ميدان العنبة، والاوبرا، فلا يجرءون إلا بصُحبةِ آبائهم وذويهم، أماكـن كانت قريبة البُعد بمقاييس الوقت المنقضي.

# والأمرُ دائمًا نسبيًّا.

لو قارنَ ما حَلَّ به من دهشة بمقاييس حاضره، لَـعَادَل عبــوره شارع الازهر قديًا وصولُـه القُطَب الجُنوبيّ الآن، أو حوافّ سيبــريا، أو مضيق بيرنج. بل إن عبور قبو غامضٍ لِيُشْيرُ فِيه من الرِعْدَةِ والتَوْقِ والحُلـر، مالا تقدر قُونَى شتّى أن تَبعَةً.

#### «للبدايات دائمًا شأنٌ عظيم، والبداياتُ لا تتكرر أبدًا».

البداية لحظة، تحوى المكان والزمان، بعض النقاط يُمكن تحديدُها والأخرى تتوه في إجمالي البينية الغارية، لللك لا يُمكن تحديدُ يوم معين لروية الشيخ تُهامي أول مرة، كيف اهتدى إليه؟ ما من إجابة مؤكّلة، غير أنه من أوائل الذين اتصل بهم وتعامل معهم مباشرة في سنة المبكرة تلك. كان يعرض الكثّب القيمة يرصبًها بحذاء الجدار الرمادي العتيق، عناوين مختلفة: فقد، تفاسير، تاريخ، روايات طبعت في سنوات من القرن الخالي أو الماضيى، يقعد فوق كتب مرصوصة، مربوطة بحبًل متين. تتلامسُ راحتا يديه بين ركبتيه، يكُّبُ الاسعار بقلم رصاص على الاغلفة تتلامسُ راحتا يديه بين ركبتيه، يكُّبُ الاسعار بقلم رصاص على الاغلفة ذلك نتيجة حاجة وانعدام قُدرة فإنه يُومئ فقط، يَهَبُ الكتسابَ مُعالِلُ ما يُمكني التسابَ مُعالِلُ ما يُبكني الكتسابَ مُعالِلُ ما يُبكنية الكتسابَ مُعالِمُ بقسوة.

# «يُولَدُ النهارُ مِنَ الليلِ، ويَخرُجُ الليلُ مِنَ النهارِ».

كان يرقيُّه صامنًا. بعد تأكَّده من اهتمامه وجدّيته رغمَ صغرَ سنّه بدأ يفترحُ عليه، يكدُّه. كان يتناولُ الكتابَ ويقعُدُ عندَ الطرفَ الآخر، لا يَقرَمُ إلا بعد الانتهاء، كثيرًا ما استغرقتُه العوالُم المتخَّلةُ، فلا يتنبهُ إلاّ عند اضمحـلالِ الشوء ويدء الغروب. اقتراب الرجال المكلَّفين بإشمالِ المصابح المرتفَّمة المطلة على الطريق، يَستُدُونَ السسلالُم النحيلة، يصعـدون بسرعة فـوقها، يَدهمَ عـصى طويلة تتهى بما يُشبهُ الكَرةَ، تَابَعَهُم يوميًا باهتمام، ولم تقع صيناه على مصباح إضاءة فى أىّ مدينة نزلها، أو أى جــــرِ عَـبَــرَه، إلا ويتذكّــرُ على الفــورِ مَـــلامحَ أولئكً المجهولين، العابرين.

### «إنها للزيارة، ليسَت للإقامة»

تلك اللحظة لا تَحَلَّ عندَ، إلا ويستعيدُ جلستُهُ وابتسابَتَهُ الغامضة، واتجاه بصره صوبَ الغرب، كانه ينتظرُ خبراً او يتوقعُ فُمدُومًا ما من تلك الجهدة، أو يُتابعُ أمرًا لا يصرفهُ إلا هو. في تلك الآيام كانَ فيضاهُ المدينة صافيًا، مُرهَمًّا، وكان الـواقِف فوقَ جبلِ المقطم يُمكنهُ عدُّ حجارةِ الأهرامِ إذا أوتى قوة البصرِ.

الأهرام . . . .

مُقصِدُ الشيخ تهامى، أُبُّ اهتــمامه، بُؤرَةُ تفكيره، سَـبَبُ وجوده فى المدينة. فى هذا الموضع، من مكانه فــوقَ الرصيف كَــاَنَ يطوفُ بالاهرام، يُكتَّقُ معالَمه. رغم قيامٍ عمــارات عديدة عَبَرَ الفراغِ الفاَصل، تَحُولُ دونَ وقُوعِ عَنبِهِ على البِناءِ الشاهقِ.

«أحيانًا ترى البصيرةُ مـالا يَراهُ البَصَر، وأحيانًا يَرى البَصرُ مـالا تُدركُهُ البصرةُ».

لَكُم رأى موجودات شَنَّى رغمَ بُعدها وخُروجِها من دائرِة النظر، ولَكُم

غَابَتْ عنه محسوساتٌ طالَ مُثولُهُ أمـامَها، ليس هذا حـالُهُ بمفرده، لم يُختَصّ بِه. إنما يشملُ ذلك النوع الإنساني كله.

قالَ إن الواقفَ فـــوقَ مثلثَنَةِ الأرهِرِ الوسطَى يُمــكِنهُ الإحاطةُ بَأَدَقُ رؤيةٍ مُمكِنةِ لاهرامِ الغَربِ.

وهل رأى إنسانً. أو أخبر نصُّ قديم عن أهرامٍ في الشرق؟

الوضوح الجنكي يكون مرتين، عند الشروق والغروب رغم قُرب مثلنة مسجد محمد بك أبو الدَّهَب حتى يُمكنُ للواقف بشُرقتها أن يتبادَلَ الحَوارَ بدون رفع الصوت عاليًا مع الآخر المطل عبر مثلنة الارهر، إلا أن الأهرام تبدد مُضايرةً. لسنوات طالع كافقة الضاصيل في الاوقات الخمسة السابقة على الاذان، ثلاث مرات في وهج الضوء وسطوعه ومرة مع اكتمال السليل وحلوله، ومرة مع وهنه وقدرب رواله. خَمس مرات يوميًا، يصعدُ، السلم الحلزوني الذي لا يُسَعُ إلا لشخص واحد. مازال كثيرون يتحدثون عن قوة صوته، ونفاذه إلي الآذان القصية، وفيضه عبر الفراغات الشواسع، حَدَّثَ عن رؤيته الأهرام واختلاف طهرَرها عبر ساعات الليل والنهار:

#### «هل كان بإمكانك مشاهدتها ليلاً؟»

يتخَللُ لحيته شبه الشلثة. أصابعه نحيلة، طويلة، الأهرامُ لا تغيب عنهُ أبدًا، إذا لم يطالعهــا بالبَصر، فـإنه يشهدُها بقلبــه، ويقدر التركــيز يكونُ الوضوحُ، سواءً كانَ الوقتُ غَسَقًا أو فجرًا، ومن يثابر، مَن يُجالد الوَهَن والضَجَر والياسَ فإنه يرى عجبًا.

الما يبدو واضحًا في حين، يَعْمُضُ في حين آخر، ومما يكونُ غامضًا في وقت، ينجلي في وقت.؟

لم يُصرّح باكثر من ذلك فيما يتعلق بالروية وتسديد البصو، لم يقلًا:
لاذا التحق بالارهر، لم يُفصلُ .. أيّ علم دَرس؟ أين أقام؟ في أيّ رواق؟
كان يتمدقق باللفظ، بالجُملة إثر الجملة إذا تعلق الأمر بالاهرام، لكنه
يَضَنْ، يشحُ إذا حاد الحديث عن شمخصه، أثار صحتُه ودَفقهُ الرفجة في
التخمين ومحاولة الوقوف على جوهر الأمر، لم يكفّ عبر مواحلٍ معرفته
به، استنتج أمروا بعضها أصبح مع الزمن يقينًا من ذلك تأكده أنه التحق
يتصل أيضًا بالاهرام، وفي كلا الحالين كمان مأموراً. ليس بومعيه الرفضُ
يتصل أيضًا بالاهرام، وفي كلا الحالين كمان مأموراً. ليس بومعيه الرفضُ

# «السائلُ جاهل، لكن.. هل المجيبُ عالِم؟»

لا يمكن القطعُ. أحيانًا لا يكونُ بوسع المرء إلا التساؤلُ والنبيهُ عبر استفسارات لا نهاية لها، هل قسد الالتحاق بالارَّهر للاطلاع على مخطوطات مُحفوظة بالحزانة الاتبغاوية؟ أو المكتبة الطيبرسية؟ أو في داخل أحد الاروقة؟ لكن. ماذا حال بينة وبين تلك الاوراق أثناء إقامته على مُقرَّيَّة من الاهرام؟ يمكن لأى إنسان أن يفصدَ مكتبات الأزهر ويَعلَمَ على ما شاءً، إلا إذا كان ثمة نبأ بمخطوط لا يُمكنُ إخَراجُهُ إلا لمن يُقسِمُ ويتظلم؟ هل يكمنُ قصدةُ داخلَ المثلنة؟ فستوسل بإتقائه الاذان، وجسال صوته وقدوة نبره وعلوبة ترجيعه، حتى إن كثيرين اعتبادوه وانتظروا صعوده، وتَطَلَف صوب الغرب ورفع يديه لتلامِسَ أصابعهُ أطراف أذنيه ورفعه الاذان.

# هل كان يَقصدُ التَطلُّع إلى الأهرام؟

لو أرادَ مكانًا مرتفعًا لاتَجهَ إلى المُقطّم، كانَ يُمكنُهُ مُلازمَةَ مسجدِ الجيوشي صندَ اللّدُروةَ، أو مسجدِ الأسباطِ السبعة. هل كَـان يبحثُ عن خبينة ما؟

# «مَن يُثابُر يَصل، ومن يَعبُر حاجزَ الوقتِ تكتمل لهُ الرؤيةُ.»

عندما عَرِفَهُ كَانَ يَلَارُم الرصيفَ قُربَ بابِ المزينين الرئيسي، يحتفظ تحتهُ بتلك المخطوطات المتيقة ذات الاغلفة الجلدية السميكة، لم يُعارق المكانَ إلا مرتين، أيام العميلين. . الكبير والصدغير، عندما يُحميطُ رجالُ الامن بالموضع كُله قبل صلاة العيد يسومين حرصًا على الرُّعيم الذى لم يخلف صكاة العميد بمسجد مولانا وسميدنا الحسين. الحقيُّ . إنهم صاملوه برفق ومُعيدة، لم يقسُوا عليه باللفظ أو النظرِ كما يفعلون مع الباعثِ الجالمانِ والمتسكّمين، المتــردّدين. كان يجمعُ كُتُبَـه ويمضى فى صمت ٍ إلى مكانٍ لا يعرفه أحد.

لم يَستفسر. وإن كانَّ الرصيفُ الخالى منهُ يُثيرُ وَحشَّة مُبَكَرَةً سَيَظلُّ لها أصداءٌ وترجيع، دائمًا يتساءَلُ: أى مرحلة عنده لقيه خـــلالها؟ أىّ محط فى طريق سعيه إلى الإحاطة بالأهرام.

# ﴿بُلُوغُ المراحلِ نسبيّ.،

لم يُفَضِي إليه بالغَرَضِ من مجيئه إلى القاهرة إلا بعد سنوات، بعد أن عَمَنُ التقارُبُ، ودَنَّتَ الكينونتان، حَدَثَهُ فقالَ إنهُ مغربي، قتد أصوله إلى قبيلة تقع جنوب الصحوراء، من هنا سُمرتُه الغامقة وشُعرهُ الاكرت، الجَعْدُ، ولِدَ في مدينة قُربَ الجبال، وإن كانت تقع في واد حصين، بحيث يبلغُ الإنسانُ مُشاوفها، ويكونُ على بُعد أمتارٍ قليلة لكنه لا يرى سبانيها وطرقاتها وميادينَها ونواصيها إلا عند دخوله إليهاً فعلاً.

# «كلمةٌ، أو نظرةٌ، أو إيماءة.. ربما تُحيدُ بمصيرٍ وتُغَيِّر مسار حياة.»

منذ طفولته اختلف لطلب العلوم والحكمة والأدب إلى شيخ طاف بلاد المشرق، ودخل اقطار الزنج، صَحبَهُ حستى صدر شبابه، وعندما عَلَمَ بخووج ركب الحيج قوى عليه الحنينُ فشاورَ شَيخَهُ. بارك عزم، ورسخ من آمره. خرجَ طاويًا المراحلَ، ليس بنيَّه إلا أمر الحججّ والزيارة. وصلَ أرض الحجاز مُلبّياً، مُحْرِمًا، طاف وسعى وشرب من زَمزَم، وقف فوق عوف الموات ودعا. أقاض من حيث أقاض الناسُ، ويقى مأكزماً له مُصاحبًا. خطة وقوع بَصره أول مرة على السكمية الملتحفة بردائها الاسسود. ومشهد القوم المنتجهن صوب المؤدِّلة، أرديتُهُم البيضاءُ في غميق الليل، والشعاب المؤيِّة الخياصة بهم، والجبال الصسماء المُسرقة. أما مُنُّولُه عنذ ضريح المسطقى فله شانٌ آخر. رَجعَ مع جَماعتِه، وعندماً حَلَّ بوادى رمّ بعد غية، وقبل التماس الراحة سعى إلى شيخه الحكيم ليقُص عليه ما كانَ من أمر. بعد أن أصغى طويلاً ساله فجاة:

حدُّثنى عن الأهرامِ وما رأيته منها؟

تلَجلَجَ، تردّد:

ما عندى من المعــاينةِ ما أروبِه، ولا أقــلـرُ أن أسُوقَ حديشًا صحبــحًا عنها.

أشاح بوجهه قائلاً:

أَخْسس بهمة لطالب علم وحكمة، لا يتـشُوَّقُ، لا يتشُوَّفُ إلى معاينة ما يَكُمُنُّ مَن عَجُب. . أَلَم تُعبُر القاهرةَ مرتين؟

أوماً مُجيبًا. قالَ الشيخُ:

ألم يكُن بينَكَ وبينهما إلا ركضة راكب، أو دُفْعَةُ قــارب؟ إذا لم يكُن ذلكَ سُقُوطُ همة، فماذا نسميه؟

ثم أدارَ ظهرَه إليه، وأطرَقَ، فلم يكُن بوسعه إلا الانصراف والمغادرة،

لكن. منذُ تلك اللحظة لم يَطب له مُقامٌ، ولم تلن له ضَجَمَه، أدركَ أن مُقامَه في صَفَقط رأسه أنهي، وأن سنواتِ استقراره وَلَت، وأنهُ يجب أن يرحَلَ.

# اكُل شيءٍ من لا شيءٍ. ا

فارق وادى زمّ للمرة الشانية، خروجٌ مغاير. مختلفٌ، الأولُ له مدىً ومراحلُ معلومـة، والثاني سَعَىُ إلى مجهول غـير مُدْرَك، في الأول دَافعٌ نابعٌ من أغــواره، في الثاني كأنه مُــرْغَم، لكنه راض أيضًا وعــنده تَحدّ، لابد أن يرجع إلى شيخه بما لم يسمّعه من قَبلُ، مالم يعرفهُ السابقون، حتى أولئك الذين عاينوها، ودقِّقوا وُصفَها في كتَاباتهم، هكذا سَعَى، مرِّ بقُرى ، ومدن لم يعسرفها من قَبلُ ونزلَ ضَيفًا على مَن يجهَلُ، رحّب به من لا يعرفُ. وصلَ بَر الجيزة، عاين أهرامات عديدة. رآها من مسافات متَّ فاوتة، في لحظاتِ مختلفة، لم يحدُّد شيبخُهُ هَرَمًا بعَينه، ســالَ عنهاً كلَّها. تَعَلَّقَ بالأكبر، لم يُفارق منذُ وصوله إلى نزلة الـسمّان، القرية الصغميرة التي يسكُّنُها أعرابٌ قَدَامي يطوفون بالأهرام سَعيًّا إلى الرزق ومنافعَ أخرى، عنــدما جاءً لم يكُن هناك أيُّ مناطق ســكنية قريبــة. كان الشارعُ العريضُ، المزدحمُ، المؤدّى، مُجَّردَ دَربِ أو جسرِ أو طريق مَهَّدَّتُه الأقدامُ والقوافلُ، على جانبيه أراضٍ مَزروعــة، تتخلُّلها بيوتٌ صــغيرة، وَنَفَرٌ قلائلُ يَبدُونَ في الفراغ كعلامات الكتابة احضورُ الأهرام مُهَيمنٌ، قوىّ، يُؤَطّر الموجـودات. لم يكنُ مُزَوّدًا بأىّ عُنوان. لا يقـصدُ شَخـصًا

مُعِيناً، أو جهة مُحدادة. أو موسسة ما، كان على باب الله، لللك لم يُمخله هذا قطُّ. لم يؤرّفه، كان لديه يقين اعلى أنه لن يضتقد موضحاً يحتمى فيه من وَحشة الليل، وقسوة الانفراد، لن يعلم ألقمة تكفيه، كان مدفوعا، غير عامى بشىء إلا إلمامه بكلّ ما يمكن أن يُعينه على مصرفة الاهرام، والعودة في يوم ما، شهر ما، سنة ما، لحظة معينة يمثلُ فيها بين يَدَىٰ شَيْخه، وفي الهدو، الذي يَلْكُ وادى رم ليلاً يقص عليه ما أحاط به علماً. كان يَقيّنه الذي يَصعبُ وصف أو إدرائه أن الأمر كلّه لن يستفرق وقتًا طويلاً، وأنه سَيّبلُغُ اليوم الذي يشدُّ فيه الرِحال إلى الغرب، إلى العودة. لن يتجاوز الأمرُ كلّه سَقًا

### «لا يدرى الإنسانُ أنهُ مُسافرٌ دائمًا، إنْ في حركته أو ثباته.»

عندما نزلَ القسرية الصخيرة القريبة من قدمى أبى الهَـرول رأى المُتلنة البينة المِتفادة المِتفادة المُتلنة المُتفادة المُتفادة المُتفادة المُتفادة المُتفادة المُتفادة المُتفادة المُتفادة المُتفادة الأولى لم يُحر ظهوره فضولاً، كانـوا يؤدون صلاتهم، بعـد انتهائهم مضى إلى الإمـام، نحيـالاً، والتى الرجود. على وجهه رضاً وقبول.

#### غريب؟

أوماً مجيًا، لم يستفسر عن اسمه أو الجهة التى قَدَمَ منها أو مقَصله. هكذا تَقضى أصولُ الفسيافة المتوارثة، ثَلاثةُ آيام لاَ يُسأَلُ فيها الفادمُ عن شىء، ثم تُقَدَّم إليه أصول الخدمة، وبعدَ الثالث يُمكنُ الاستفسار عن الجهة، والقـصد، الشيخُ تهامى لم يَلزَم الصمت، أفضَىَ بخَبره. قال إنُه طالبُ علم وعنده اهتـمام بالنـجوم، وفى بلده المغــريى مَنْ عَلَّمَهُ أســاس الصلة بين الأهرام والفضاءات القَصية.

#### «الوافدُ من بعيدٍ في نظر القَوم غريبٌ، وهُم بالنسبةِ إليه كذلكَ، فـالكافةُ غرَبًاءً.»

لم يُطَمّتنهم إلا بشاشة الإمام وترحيبه أبه. حدث منذ اربعين سنة أن ظهر غريب واقام بالمسجد، وفي الليلة الوابعة فُوجئ القوم به يُحاول السلُّل هرباً بعد خلعه الشكاوات الثلاث التي علقها الظاهر بيبرس بنقسه منذ سبعمائة سنة عندما جاء لروية الاهرام، اعتاد الاهالي ايضاد الشُموع وأخلها ليلة المولد النبوى الشريف لا غير، لا الخقير، ولا خادم الجامع، ولا ساتُر الأهالي نسوا ذلك، بستر من الله وتوفيقه كشفوا أمره. أسكوا به لحظة تأهيه للهرّب، إنهم يحدد ون الغرباء لاسباب أخرى منها اعتقاد رجال الحكومة بوجود خبايا تحت البيوت، وسداخل سرية إلى مقابر فرعونية لم تُكتشف بعد، لذلك كمر بن العرون ورصد الأذار، لم يُهدئ خواطوهم إلا إقبال الإمام عليه وكانه يعرفه، أو كان يتوقع تُدُومة، حُلولة باعتبارهم الاقدرب إلى أسرار الاهرام. بقدر ما كانوا ينظرون إليه بغشية وإجلال، هو القادم من الغرب الاقصى. حيث العلوم الغاصفة، والقدرة على النفاد إلى المُجبُ غير المرتب، لم يُقلقهم إلا أنه بمغرده، اعزب، لم يعند أهلُ النزلة على إقامة مـنله بينهم، إذ يُصبحُ مَصدرًا للقاتى، للتوتر، للحدر المدادر الدائم، صحيحٌ أنهم يتحدثون إلى أجانب من كُلَ جنس وملة يُؤجَرون جمالَهم ويموضون مَهاراتهم في تَسنُّق الأهرام أمامَهم، بينهم مَن يَعْنُ عَـشرَ لفات أو أكثر باللسان فقط ولا يُجيد كتابة اسمه، لكم حَيِّرتَه خبراتُهم، خاصَة قدرتُهم على الصعود السريع إلى الذورة، إلى الذورة، إلى النائمة التى تتسهى عندَها الأحبجار كلها وتبدأ اللانهائية التي يَعمُّبُ إدراتُها.

فى خُلوته، مسواءً خسلال السنوات الستى أمضاهـا على أطراف نزلة السَمَان أو رواق المفارنة بالجامع الازهر. أو فــوقَ الرصيف المحــادى، يستعــيدُ ملامعَ الإمامِ فـــُوقنَّ أنه كانَ مُدركًا لهدفه، مُلمًا بغــايت، ينطقُ بللك ما يُصاحب وَجــهه وملامحه وابتسامـته وهدو، ظاهره، الغريبُ أنه لَم يذكُرُه مرةً إلا وأدركَّ حَيْنُ دامع.

# «البقاءُ في الفّناء، والفّناء في البقاء.»

استَقَدَّرٌ في كوخ من خُدومي وجريد تدخل عند حُدود النَّرَكَ، قُدرب الطريق المؤدّى إلى أبي الهول، لم يُعارق بَصَرُهُ الأهرامُ قدرَ الطاقة، حتى الطريق المؤدّى إلى أبي الهول، لم يُعارق بَصَرُهُ اللهماء قديم الطالق النَّرَلةُ الله الله المعالى النَّرَلةُ الله لا يُتَعَدُّون القدواءة أو الكتابة. كثيرًا ما يم الكبار والصضار بكُوخه فيجدونه سفتوحًا، مُباحًا، لم يُعلَق بابَه قَطَدَ لا ليلاً ولا نهارًا، لم يكُنّ لديه ما يخشى فقده.

# اما يكونُ قَصيًا في البداية، يُصبحُ قريبًا بحُكم الوقت وقانُون المُدَّة. »

ثلاثة شهور كاملة رنا خلالها إلى الأهرام، خاصّة الاكبر، هاب الاعتراب، اكنتَى بالنظر من موضع قسدوده أمام الكوخ، رأى البنيان المحبب عبر ساعات النهار كُلُها. حَفظَ حَرَكة الظّلال، تَعَاقب الفسوء المعجب عبر ساعات النهار كُلُها. حَفظَ حَركة الظّلال، تَعَاقب الفسوء على الاحجار الضحفة، المختلفة في أوضاعها، المُتفقة، تلك الدصائم المستطيلة الموحية تُمنُومه لجمع الثروة، يُقَالُ إن رجالًا عثرا الخليفة العباسي المأمون ومن تُقُومه لجمع الثورة، يُقَالُ إن رجالًا عثروا بالداخل على مقدار من اللَّقب يُوارى قيمة ما أنفق على فقع الشخرة، لم يعرف القوم مدخلاً آغرَ، لكنه أكد أنه بمنابعة النظر، وتَدقيق البصر واقتفاء دَرَجة انعكامي الشُعاع واختلافه من موضع إلى آخر كان على وشك تُحديدٍ مدخلين على الأقلِ لولا وقوع مالا يمكنه تُحره أو التلميحُ حتى إليه.

# «بالمداومة تقعُ الإحاطة، شرطُ الالتزام.»

قال إنه بعد صرور مقدار غير هين، اطَلَعَ على الكتابة القديمة الممحوَّة في الظاهر، ذَكَرَ المؤرخون الشَّدامي ومنهم المقريزي في خطَّطه أن الاهرام كان مغطى بكُسوة وردية عليها كتابة بالقلم الغريب، ثم أخستَفَّت، لكنها لم تُمْح، كانَ ظهررُها مشروطا بأمور مُعينة، اهمها القُدرة على التدقيق، وإدامة النظر في أوقات مُسحدة، لكن لصعوبة تعيينها رَجَبَ النظرُ طولَ الوقت. في لحظة ما يبدأ ظهورُها، خفيشًا، هيّا، كانها قادمة من أعماق الماء حتى إذا بلغت السطح توهَجَنْ بالالابها اللهبي، قامًا كسابق عَهدها الجلى عندما كان يمكن رويتها من مسيرة سبع ليال، وآها، تمكن منها. ألَّمَ بها جُملةً وليس تفصيلاً، فالمدى قسيحٌ، لا يُمكنُ بلوغُه في عُمر أو النين لكنه كتب رسالة صغيرة في شروط ظهورها، وما يحبُ اتباعهُ أورَعَها مناعهُ القبل، أكّد أنه دَرَسَ أوضاعَ الشمس، وتعامدُ أسعتها على اللّهورة تلك النقطة التي ينتهى عندها البناءُ ومنها يسلأ أيضًا، عند انتصاف النهار في أيّ يومٍ من الفصول الاربعة، يكونُ صا بينَ القُرْصِ الملتهب وتلك النقطة خطّ مستقيم، صريح كحدّ السيف.

# «مالا يُدركُ بالنَظَر، يَنفُذ إليه القَلبُ.»

كُلَسا أَلَمَ بجليد ظهر لهُ آخر. وكُلَما ظَنَّ أنه جَمَعَ عن الاهرام ما مشيهر به شيخه أقصَى الغرب، ظهر له مثير حَمّا به إلى البقاء. معارف شتى صار الهها وانتهَتْ إليه، كانَ يُصغى ويستفسرُ ويرنو نهاراً ويختلسُ البَصرَ ليلاً، وتُواتيه في عُمن المنام حُلُولٌ شَتَى شَمَلَتُهُ رَمّا طويلاً خلالَ نومه حتى دَنّت تلك اللحظة وحَلّى، تُشبهُ الرَعْبة في امرأة ما، لا يمكن تحديدُمًا، منبشقة من داخلٍ، دافقة، مُحرضة، نازِعة، لا فَكَالاً منها ولا حَبّدة عنها.

هكذا، قامَ سـاَعيًــا إلى الأهرام في ليلة هادثة، باردة، أبطأ صَفَـيعُــها إيقاعَ مرور الوقت، جاءَ الهمَرم الأكــبر من الشرق، كانَ على يقين أنْ ثمة شيئًا إنسانيًا في تلك الأحجار التي تبدو صَمَّاءً. وأنه لو تَكَلَّمَ فسوف يسمَّمُ مَن يُخاطبه.

#### «تبدو الجبالُ ثابتةً، صَمَّاءً، لكنها تَذْوِى كُل لحظة.»

فى تلكَ الليلة أدرك أمــورًا عديدةً بَعضُهــا يُمكنُ التصــريحُ أو التلميحُ إليه فمنها:

ـ استــحالَةُ إدراك الأهرام بالنظرِ عنــدَ الوقوفِ بالقُربِ مــنه، هى مَدى ظله، أما رؤيته عن بُعد فَوَهْمٌ، لأنه لا يبدو على حقيقته.

ـ استيمابُ الارتفاع بالنظر مُستحيلٌ، التطلُّعُ من أَى نُقطةٍ يتعارَضُ تمامًا مع زوايا مَيل الاهرام.

البناء أتسمالُ من إدراكه بنظرة واحدة، لذلك أينما وقف الإنسسانُ، أيسما تطلع فإنه لا يُدركُ إلا جزءًا من كُل. توقف عند أساكن بعيدة، اينما تطلع فإنه لا يُدركُ إلا جزءًا من كُل. توقف عند أساكن بعيدة، بعضُها مُرتَفعٌ شلل تلال المقطم، والفسطاط، والضفة الشرقية للنيل، وقف في كُلِّ موضع مُدَدًا متفاوتةً في الوقت، متساوية في مُدته، كل مرة يرى مشهداً مختلفًا عما رأة في المرات السابقة، بل إن ما يُطالعُهُ عند انتهائه مغايرً لما يراه في البداية.

#### «الأمرُ نسبيٌ، الأمر نسبيّ.»

تلك الليلة وقفَ تحتَه مباشــرةً، طافَ به، هالهُ ما بدا عليه من حَجم

غير مالوف، مُندَمج بالليل فكانه جزءٌ منه أو استنادٌ له، بتأنّ بدأ قياس الضلع الشرقى، استوثق مواجهة كُلّ ضلع لجهة أصليّ، أما الارتفاعُ فلا يُمكنُ إدراكُهُ بالتَطْلُع، يظلُّ المرء تَلقَّا، مَثَّارِجُحًا، مُسوزَّعًا بين الشروعِ والبلوغ، بين التخطيط والتنفيذ، لا يتجاوز أبدًا.

منذُ تلكَ الليلة بدأ يتّجهُ ببصره إلى الأهرام حتى وإن توارىَ عَنهُ، لكنه تَقَلَقَلَ واهتَزْ عندما شَرَعَ في التُّلْبتِ.

# «الإنسانُ راجِلٌ، والوَقتُ راكب، فكيفَ يَلحَقُ العَابِر بالأبدى؟»

بعد تأكّده من مُواجهة كل ضلع لجهة أصلية بدأ القياس. [لا أن الضرابة بدأ عندما شرّع في المحاولة الثانية للتأكّد، بعد المرة الثالثة أيقن من الفرق. الاختلاف أمر لا يقبلُ الشك. ثلاثة أبام لم يجرو على تكرا المحاولة. شكّ خلالها في أمره، في اسمه، في انتمائه إلى البلد القدم منها، بل. والمقيم فيه. غاب عن ذاكرته وادى زمّ بما حَوَاه من واجهات ونواص وقمم أشهار وصفاه حَوِ، وملامع أحبة، صار يسالُ نفسه أحقًا صعى هاك؟ هل تبع شبخه إلى درجة الخروج عن الاوطان؟ أحقًا جرى ذلك؟ لم يتوقف عن المحاولة، في المرة السابعة والتي جرّت بعد انقضاء شهر قَـمَرى فُوجِن بتَعَابُق دُفيق مع نتيجة المحاولة الأولى. لكن في الثامنة اختلفت تمامًا. أذهكة ذلك الاختلاف البيرُ في شيء محسوس.

# «الألفَّةُ في غيرِ الوَطَن تُذْهبُ باليقين. »

تلك قترةً وعرة، فرك خلالها دَمعًا خَفيًا، كُلما علَني ضغطة وحدته، وشدة ودانيته، غير أن مُجرد وقوع عينه على الاهرام يبُثُ داخلة سكينة، يستسلم للنظر، إلى مهابة التكوين، إلى استعادة ما جَمعة عنها من القوم، عن حُرستها المنسوارثة، عن تفَحمُ أى رَوج من ذَكو وأثنى دَخلا إليها وحاولا الإتيان، عن وجود طوور غماضة تُركوف في فراغاتها، عن طلاسم مُعدة ماترال الاهالي يكثون رقعة واحدرامًا لكل من يدنو أو يُبدى اهتمامًا، لكنهم لم يُعضُوا السراوهم وما يعلمونه إلى غريب عنهم، خاصة الطرق المرتبة، الحقية التي يسلكونها في يعلمونه إلى غريب عنهم، خاصة الطرق المرتبة، الحقية التي يسلكونها في مارات النجابة مراحل لابنائهم أو ذويهم، أولئك اللين لاحت عليهم علامات النجابة والاستعداد للطلوع.

# «كُلُّ نَفسسٍ تائِقَــة.»

ثلاثُ ليال، فى للوعد عَيّه. جاءُهُ شيخُهُ بنفسِ الهيئة التى تَرَكَهُ عليها فى وادى رَمِّ، أشارَ إلى الجامَع الأرهر، وكلماً هَمْ بالسؤال رَفَعَ إصبعه فى استقامةٍ لا تَقَبَلُ الجَنَك. يامر، بغيرِ نُطق أن ينتظر هناك لحظةً يزوره فيها.

صباح استيقظ فيه قلقًا، غامضًا، مُنقطع الاسباب بموضع إقدامته، وصل إلى لحظة فاصلة، كانت مسلامحُ شيخه ناصعةً، تسدُّ عليه جهاته. تَحُدُولُ دُونَ وَرُود أَى خاطرةِ عليه، إشارةُ بِله تَذُلُّه وتُنْدُرُه، تُرشدُهُ إلى الازهر، وتُحدَّره الأيحد بيصره عن الاهرام. قطع المسافة الفاصلة مشياً. ما بين الهسفية والجامع، لَزَمَ الصحين، أصغي إلى الشُروح والتفسير، أعجب القوم ترتيله للقسران بالطريقة الاندلسية القديمة، وكما رفعه الاذان بنفس النغمات التي ترددت في قرطبة وغرناطة وشئيرة وماتزال في بعض أحياء المغرب القديمة بفاس ودكالة وطنجة وكملك وادى رَمَ، وغيره من النواحي والجهات. من أسعد مراجله تلك التي بدا فيها الصعود إلى المثلنة وتظلمه إلى بهاء الاهرام التي ينهي عندها الأفن، ويقع الخط الفاصل بين الارض والغراغ العلوي.

# الكُلُّ طريقٍ يُؤدّى حتمًا إلى طريقٌ. ٩

لم يحد قط عن الاهرام، إمّا بالنظر مباشوة، أو بتَعَلَّم القلب أوقات هجوم، أو استناده إلى أحد الاعدة في الصحن الاعظم، أو جلوسه للمذاكرة داخل رواق المغاربة، غير أنه طوال تلك السنوات كان في حالة انتظار خفية تارة وجلية أخرى، إلى أن وفد عليه شيختُه مُرتديًا البياض، عَبَر الصحن من جهة الشرق إلى الإيوان الغربي، كان يجلسُ تحت المزولة الشمسية، شخص إليه ببصره وكينونته تلقى عنه الأمر بالانتقال من داخل لبيم مايكلُ عليه ضيفًا من بحورته مخطوط عين، فيه الشرعُ والتفسير لكل ما استعصى عليه من حروف غامضة بانت له مع مداومته التطلّم إلى الامام، عليه م موضعه، ظهورةً إلى جدار الجامع، وحيناة بانجاه الخرب، صار يتسبحُ ما يجرى داخلَ الآوم، وتنقل رملاته الذين حصلوا على الإجازات ودرجوا فى المشيخة، وصار كل قادم أو ساخ إلى كناب يحوى احتمال كونه ذلك الآتى بالمخطوط المنتظر، لذلك لم يصر أو يعبّس فى وجه امراة أو صبى أو عجوز. فمن أين له أن يدى. ورغم انتظاره، والمنتظر قاني دائمًا، غيرُ مُستقر، فإنه ظلّ شاخصًا دائمًا إلى ناحية الاهرام، وكثيرًا ما تأخلُه رَجفةً يجبعهُ لاخماء أعراضها إذ يقوى عليه حضور هذا البناء، المهيمن، المشرف، المراسخُ، الصاعدُ، الماري، المغربُ، الماريةُ، الماريةُ فى بُعده، الميدُ فى قريه.

\* \* \*

مَانَ ثانٍ

إيقال



. . . وفى هذه السنة شَــَاعَ أَمُر فتــية الأهرام، قيل إنهم ســبعةٌ عُــرفوا بتقارُبهم، وامتزاج أهوائهم، وترحالهم صُحبة وشُرُوعهم معًا.

لكم شُوهدوا مما، من سُوق الحمام إلى سُوق الشماعين، ومن شارع العُطور إلى النحاسين، ومن الخيامية إلى السيُسوفية، ومن المقطم إلى المناطر، ومفهى الحلاء، إلى مشهى المدينة. كانوا طُلاَبَ علم، أهلُ ثقة، وإقدام، وجُراة على المغامرة، وكثيرًا ما خرجوا صُحبَة إلى الصحراء أو الريف القريب، كانوا متُعلِين، والوقت أمامهم.

عندما عَزَموا أمرَهم، وانتهوا إلى تحويل قرارهم من فكرة إلى خطوات حقيقية، أطلمسوا أحبابهم، طافسوا بشُيرخهم يلتمسون الإذنَّ والبسركة. تفاوَّتُ رُدُودُ الفعلِ، فقليل شَجِّع وآزَرَ، وكثيرٌّ حلَّر وأَلْلَارَ، غيرَ أنْ ذلكَ لم يُفَتَّ، ولم يُثَنِّ.

كان خورجُهُم مشهودًا، ومازالَ كشيرون يلكرُون بهجَنهَم، وحلاوة تَصَسَامُهِم، ورقّـة مَسرَحِهم، لحظات صعودهم الاحجار وتلويحهم، للواقفين، المراقبين، الشاخصين. التفاتة كُل منهم قبلَ دخُوله، قبل عبوره النّقُب الذي أحسدَنَهُ الخليفةُ المامون. تطلّع كُلٌ منهم جهةَ الشـرَقِ، إلى الجمع ومنهم أهلٌ، صاحوا مُنادينَ ومُشجعين ومُودَعِين.

الحقُّ أن آمرهُم شاعَ فيما بعدُ أكثرَ، عزمُهم الأبيرجعوا قبلَ الوصولِ إلى صميمِ الاهرام المتين، القصِيّ المكين. اخدوا مَمَهُم ما يلزَمَهُم من زادٍ وحبالٍ وأدوات تُمكّنهم من ارتقاء الجداران أو السزول في المهاوى، وأعـشابِ وأخـلاط لمداواة الجروح، أمـا التغلُّب على الوَحـشَة والرهبـة فجعلوه مَن شُئونهم.

يُؤكَدُ البعضُ أنهم خالطوا كُلُّ من له صلةً بالأهرام، حَساصَةً الذين أوغلوا داخلها إلى مسافات ستفاوته، وأمضَوا أوقانًا في مهاويها أو مراقبها، وأنَّ ما شَـرَعوا فَـيه لـم يكُنُ نتاجَ نَزُوةٍ، إنما ثمـرةُ تخطيطٍ وتدبير.

يؤكد آخرون أنهم مَضُوا بدون أى فكرة مُسبَقة عن الشعاب الغميقة فى الداخل البعيد، أقدموا غير مُرودين إلا برغبة هائلة فى المعرفة، والوصول إلى تُخُوم المجهول، لو توقر لديهم قَدْرٌ لما أقدمواً فالإحاطة بأمر مُثلقة، ولو اطْلَعَ المرهُ على الآتى لاختار الحالى، القائم، هَذَا حقٌ لكنّ المؤكّد أن ما أقدموا عليه كانَ مُغايرًا، لم يَسبِقُهُم إليه أحد.

يلى النَّفَ مُرتقَى دهأيزيَّ صاعدٌ بميلِ خفيف لا يبدو مُسجهدًا، وعراً تَستُقُهُ حتى يُخيَلُ للكشيريَّن أنه مستو، أن يُكلِّههم من أمرهم عسرًا. ولَجوا مَرحينَ مُتوتِّين، مُتطلَّمين، كانوا مُضطرين إلى الانحناء، الارتفاعُ لا يسمع لمتوسط القامة أن يَصردَ طُولَه، كانوا يعرفون ذلك، مُدركينَ إلى ضرورة انحناهم لمسافات طويلَّة، تَعَلِّع كلَّ منهم إلى الاسام، خاصَةً أولُهم الذى لم يكن أكبَرهم سنًا ولا أكثَرهم تجرية، إنحا كان الاشدَّ حَزْمًا والاظهرَ آترانًا، وإثناء الإعداد أجمعوا على تسليمه أمرهم، والمره ويحتاحُ دائمًا إلى من بذلَّه أو يُرشسدُه، تستوى الحاجةُ إلى ذلك فسى شَنَى مراحلِ المُمر، تتغيَّرُ الدرجَةُ فسقط، أحيانًا يكونُ إنسانًا يسعى أو كلمات قديمة فى كتاب مُدَوَّر، أو وصايا محضوظة، متناقلة. كان أوَلهم ثابتًا، يبدو هادئًا، راسخًا، قويًا على مسواجهة البغتات، لم يختلف أمسرُهُم، فتلكَ المسافات أمرُها معروفٌ، بعضه مُدُوَّد.

ما خالَجَهَمْ ذلك القلقُ المصاحبُ للشُرُوع، للبداية، للانتقال من حال إلى حال. الإقدام على قبصد المجهول يُميرُ المرة آيا كانَ، لكنهُ اجتهدَ في إخشاء ذلك. إنهُ الوحيدُ الذى لم يَلتفت إلى الحلف عند الوصول إلى أضاة وَمن عندها الضوء الوافد من الحارج، أصبح بعيدًا، صدى الصدى، خطوةٌ واحدةٌ نقط ويختفى، خاصةٌ مع ميل المر إلى البسار. يبدأ ضوءٌ آخرٌ، هادئ، خاف، حير السابقينَ واللاحقينَ لأنه مجهول المصدر، لا يقرى منا أو يضعف هناك، لا يُحوَّثُن ظلالاً للموجودات القائمة، أو الاجسام المتحركة العابرة، فكانه يخترق ما يعترضهُ، وهل رأى أحدٌ ظلاً داخل الأهرام. هل أخيرٌ من ذخلوها بذلك؟

عندً تلك النقطة الفــاصلة يلتفتُ كُل منهم بــنلقائية، رُبُما لإلــقاء نظرة على آخــر مَلَمح من وآقع مـــعــروف، مألــوف، حتى وإن احــتــوى على مجهول، غير أن ما يسعون صُوبَهُ أشدٌ غموضًا، فالأمر دائمًا نسبيٌّ.

مع تَقَدَّمُهِم عبرَ الفراغ مجهولِ الإضاءة تقاربُوا أكثر بقدرِ غير ملحوظ، لكنهم انتبهوا إلى ذلك فيما بعدُ، وعندما ارتفَعت أصواتُهم قالَ أولهُم إنه منذ الآن سوف يكونُ الضجك بحساب، والحديثُ بقَدُر، كلُّ جهدٍ مَذُولِ يَسْتُهَلْكُ قَدْرًا من الطاقة، وتلكَ تعتمدُ على الهواء.. وبالطبع، المتيسَّر منه في الداخل غيرُهُ في الخارَج.

لم يكنُ ذلك بغريب عليهم، سمعوا ذلكَ في أيام التجهيز والإعداد، قبلَ عبورهم من واقع إلى واقع، من عالم يعرفونه إلى آخر لا يكُسُّون بمساراته وتُشُومَه، كلَّ منهم بلاا مع كل مرحلة، بل. كلِ خُطوة وكائه بحساجة إلى مَن يُذكّرُه بما ألمَّ به قبلَ عبوره القُّب، إلى استنهاض البديهيات التي تداولوها، وحَفظوها قبل شروعهم، لكنّ. . هذا أمرٌ من جُملة الطبائع، فَرَقٌ كبيرٌ أن يترا الإنسانُ أو يسمع . وبين أن يُعايِنَ ويعرف .

بعد اجتيازهم المُصرَ الأولَ، ودخولهم إلى المرقى التالى، تزايد المجهودُ المطلوبُ لكن بقدر مُحتمل. المقارتةُ بين مرحلة وأخرى، كلاهما داخلَ الهرم، وهما مستَجَدُّ، وعندُ وصدلهم إلى الغُرقة المريّعة التى كانت ترقدُ الهرم، وهما المستَجَدُّ، وعندُ وصدلهم إلى الغُرقة المريّعة اللي بعدضهم، وضمَ من الملة المنقضية إلا أن كلاً بدا وكانه يرى الآخر لأول مرة، رعا بتأثير الضوه الغامق، أو لائهم يتواجهون بعد تقاطرهم بحلر، كسانوا يفيضونَ نشاطا وجيوية، غير أنهم بَدُوا حلرين، يكيّحُ كلِّ منهم رغبة ما، إمّا في الحديث أو الضمّك، أو التعليق على بعض عا مرَّ به. لم يتذمَّر احدُم، حتى تالشهم الأصغرُ سنا والاضمّك بينية، أرقَّهُم حضورًا، غير أن يقينًا خفيًا لدى معظمهم أنْ ثمة تغييرًا وقع، ربّما في الملامح، في النظرات، في التعلُّم، غير أن يقينًا المصحودُ البطيء المأول. غير أن يقينًا المصحودُ البطيء المؤول. غير أن المروء، في النظرات، غير أن هيداً المصحودُ البطيء المبلول. غير أن

تقديرُهمَ للوقعت بدا مُحيَّرًا، بعضهُم خُمِّلَ إليه أنَّ وقَتَّا طويلاً مضَى، وآخرون كانوا على يقين أنهم لو عادوا واجتسازوا النقب من داخلٍ إلى خارج فلن يجدوا شمسَ يومـهِم الأولِ متقلّمةً كشيرًا في السماء، ربما لم تبلُغُ منتصفّها بعدُ.

أَرْلُهِم تحدَّثَ عن ذلك فيما بعد عند نسقطة مُقدَمة، قالَ إِنهُ على يقينِ أَن للأهرام ناموسسها الزماني والمكاني المُنعائير، الخطرة لها قيباس خاص، الزمن أيقاعه سُعاير. أولا. ما من شروق أو غُروب مُدرَكُ هنا، ما من صُبح أو ظهر، لا ضوء يتغير أو ظلالا صُبح أو ظهر، لا ضوء يتغير أو ظلالا تتماقب أو تتوارى، وإن ما يُخلِّلُ إليهم أنه انقضاه ساعة في اللاخل ربحا يُواريه مُور سهر في الخارج، ورُبحا أكثر، أدهشهم دلك لم يملقوا، حتى عندما طالب من يُمكّر في الانشاء والعدودة ألا يُدهش إذا لَقي رمنًا مُغايرًا عَمْداً لما يقوف والف.

لم يَشُلُ مُكُفُّمُ في الحجرة المربّعة. الجَهوا إلى الفتحة الموجودة، في نهايسها ازداد انحناؤهم عند عبورها، وطبقنا لما دَرَثُ أصحابُ التجارب السابقة فلابد أن تتسع المسافة بين كُل منهم، فيما بعدُ قال ثالثهم إن أول هيّات الحنين والتَدَّلُّ ورَدَت عليه أثناء جلوسهم متواجبين داخل الحجرة المربّعة، مَلّت على فؤاده رائحة شجرة بين عتيقة، تتللى أطراف أغصافها لتلامس مياه ترعة عميقة، كنان يعبرها يوميًا ويتذون ثمارها، لمحمّ عابرة، مارقة، لم تعز عندة شبئًا في البداية، لحظة وقوعها، لكنها صارت فيما بعد محطة غير مربّعة، يُعليل الركُونُ أليها كلما أوغل كيتشفُ من خلال استعادتها مالم يتقف عليه لحظة وقوعها، هنا. في هذا الحير الفيق.

للحدود فى الظاهر، يُدرُكُ مالم يستوعبهُ بالنظرِ المباشرِ فى الخارج. كثيرًا مـاًلا يكونُ الاستسعابُ لحظةُ السَمساعِ أو النَّطرِ إنمَّا يَعَمُّ الأَسرُ كُلَّه عند الاستعادة بالحيال، ويبدو التفسيرُ الذي استعصى أسرهُ ومنَّا، يبرق مع اللحظة المستعادة من بين ثنايا الذاكرة، ترسّخ ذلك مع تَقَلَّمُهِم، إيغالهم.

بدا ارتقاء الدهليز التالى مختلفًا، المُنطَلَق مُغاير، والحفط ذو دلالات أخرى، في الأول كانت نقطة الارتفاء تبدأ عند النقب، عَند الفتحت الفاصلة بينَ الخارج والداخل، بينَ عالمين، لكن الانتقالَ الآن، من داخلٍ إلى داخلٍ، عبدرَ ذاتِ التكوين، فَسالمنايرة تتمُّ في إطارِ الدرجة وليسَّ النوعية، محكمًا بدا لهم الأمر في البداية.

التقديم في اللهليز الشاني يقتضى وَصَمّا مختلفاً، في الأول كانوا مسافة، ربًا خطوتين أو ثلاثًا، لكنها مسافة، ربًا خطوتين أو ثلاثًا، لكنها مساحة، أحيانا ثمر لحفاة لا يمن الآخر الكنها مساحة، أحيانا ثمر لحفاة لا يمن الآخر، لكن يُخفف الإحساس بالوحدة المباغتة مسلم أطرح أطرح، والإصغاء إلى الخطو، غَلَب على كُلِ منهم الأنشخال بالنفس، وإن راح الفكر إلى الآخرين فيانه جزء من الاهتمام بالذات، سلامته جُزَّة من سلامتهم، وما قد يلكن بالآخرين يمكن أن يلحق به، وما يعرض لاولهم مسيلحق بآخرهم. كمان الشمورُ بالقربي أقموى في للرحلة الأولى، قبل بلوغهم الفرفة المربّعة الاولى، ومَن بدرجة ما، يدوكون أن أتحرين سبقوهم إلى هذا المربّعة، حرّم، المكانُ غيرُ مغاروق بقدر كاف، المغاجأة قد تقم في الى هذا المربّعة، حرّم، المكانُ غيرُ مغاروق بقدر كاف، المغاجأة قد تقم في الى هذا المربّعة، المكانُ غيرُ مغاروق بقدر كاف، المفاجأة قد تقم في الى طفاة بغنة.

رغم للحاذير، إلا أن بهجة سرّت، خاصة مع الشعور الدائم بالارتقاء، وعن خَمَى أنهم يصعدون إلى أعلى باستمرار رغم أن درجة الميل لاتكاد تلحظ، ثمة صعود يتم صوب نقطة غير مرئية، غير مدركة. غير محدَّدة، لا يمكن تعينها، أو الإشادة حتى إلى الجهة الواقعة ضمنها. لم يصفها أحدٌ مِن قبل، نقطة ربما تتغير بالنسبة لكلي منهم، فلا تجمعهم عنداله إلى المهم.

كافة الاحتمالات قائمة.

الفراغ الداخلى لا علاقة له بقياسات الخارج، يبدو حديث أولهم أقرب إلى الانهام الآن، هنا. المكان غير المكان، كـذلك الوقت، ومن يخيل إليه أنه أمضى يومًا بالقياس إلى ما صرفه، ربما يكتشف عند رجـوعه، اجـتيازه النقب من داخل إلى خـارج، أن زمنا طويلا قـد انقـضى، لن يتـعرف عندئذ علـى المعالم والملامح، لن يـجد مـا يأتنس به إلا الأهرام فيتنى عائدًا، موغلاً إلى أمد لا ينرى قراره، تمامًا كما يجهل القوم منتهى هذا البناه، وغاية عمادته.

مع تمام إدراكهم بالطلوع بنصو أيضا يقيتهم أنهم معلقون، ولو أمكن لبصر اختراق الحجر لرآهم في صعيم الفراغ، رخم صكادة الاحجار، وتقارب الجلدوان، رَسَخ يقيتهم بمقسمهم الذي لم تبدر منه إشارة تنم عن خسفية أو ترود أو قلة يقين، استكانوا إلى وجوده في المقسمة مع أنه صارحهم أن معرفت بالأعماق لا تزيد عما أحاطوا به إلا قليلاً، وأن ذلك قساصر على مسافة محددة طَرَقها البعض قبلهم ودونوا بعضاً من ملاحظاتهم، حتى هذا النزر اليسير وجده بالمعاينة مختلفا بقدر، افضى إليهم بذلك عند بلموغهم الغرفة الاولى، لمكنهم نسوا هذا كله. أو تجاهلوه، وأبدى كل منهم ما يؤكّد أنهم يوكلون أمرهم إليه بالكلية. حتى أنهم عند توقّه يتنظرون ما سيقدم عليه، وما سيكوح منه.

لحظة وصولهم إلى الخرفة الشانية ابتهجوا. بدا على صلامحهم الارتباح. ثمنة مرحلة تَعْت، وخروج من دهليز، وانتبناه إلى تيار هواء سار، خكى المصدر، غامض الوجهة لكنه مطمئن، منعش.

أطالوا النظر إلى بعضهم، كأنهم يتحرقون إلى بعضهم لأول مرة، قبل استغراقهم، وبدء استعادتهم الخطى وإبداء الملاحظات على ما عاينوه، قال مُمَّذَّهُم، إن البقاء مستحيل، ولابد من المواصلة، وهذا ما أوصى به كل من يُلغَ مداء النقطة من قبل، وليتبهوا.. فالمرتقى الثالث آخر مَمْرِ مطروق من قبل، بعد انتهائه سيلجون مواضع، لم يرد ذكرها من قبل، ولم يجرق على اقتحاصها أحداً، لم يقل إنه ربا حاول السعض لكنهم لم يرجعوا لميختروا بما اطلعوا عليه، ربما لأنه لم يكن على يقين، لمن يكن من صفاته ليختفاء أو المفاورة، كان صريحا، واضحاً كالشهيق.. هذا إلى جانب عوامل أخرى مما طمانهم وبث ثقة في نفوسهم، تأملوه خلال لحظات الخروف تقابلم أكثر مما تأملوا نقوش الغرفة الساطعة بالوانها، وتلك الحروف الغاضضة والتي تبدو كأنها في حموكة دائمة من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى.

كانت العرفةُ الفاصلة بين المرتَقى الشاني وبداية الثالث مستطيلةً، تخلو

من أى حوض رخامى أو خسشي، جدرانها مغطاة تمامًا برسوم وتصاوير يتخلّلها ما يُشبُه الحروف، ليست يونانية أو سريانية . وبالطبع ليست عربية خيِّل إليهم أجمعين أن مقدّمَهم يدرك بعضا من أسرارها إن لم يستوعيها كُلها، غير أنه بدا حائرًا أمام بعضها، لم يخف ذلك، قال إن ما نقش على الجدران الخارجية لا علاقة له بما يراه هنا وهذا محيرٌ.

لم يطل مكتهم، لم تتشمّب استفساراتهم، كان امتنالهم تاماً. كافة الاقتفال، التاويل المتوارثة، والسطور الشحيحة المدونة تنصح بسرعة الانتفال، والحدر من تلويشها، أو التفوه باللفظ الحشن، أو إتيان الفعل الفاضح، يعلم الكافة مصير كل رجل وامرأة شرعا. حكى القدامي عن دخول شاب وصاحبته بغرض الحلوة فتحولا إلى رماد منطقى. مرة أخرى صحب أربعة رجان خلاماً جميل الصورة، ويمجرد شروصهم تيسوا جميعا. تحولوا إلى

هذا معروفٌ، مَقطوعٌ به.

ما يجبُ الانتباه إليه، تَغيُّر الهواء وثقله، بما يؤدِّى إلى غَلَبَّةِ النوم، مَن يغفُ لحظة فلن يفتحَ صِنِيهِ مرة ثانية.

ليس الوَسَنُ انتظر ما يتهدد العابرين، لكنها الاحلام المصاحبة، حيث تبدو وجوه انشوية مفتقدة عندهم، علبة، جمسيلة. عيون شرهة فسياضة بالرغبة، شفاه ساعية، وجنات مسورة داعية للقطاف، وأصوات هامسة، مغناجة، ملهية للاعصاب المنسوسة. الوان لا مثيل لها في عالم الحس، لا يمكن تمديدها أو تصنيمها أو نسبتها إلى الاروق أو الاحمر أو الاصفو، تمرق خلالها لحظات اندماج شعشاعية متأجبة، قادمة من العدم اللامرئي إلى الحضور العابر فستعشه وتبث فيه دَفَقًا لا يمكن الصمود تجاههُ أو استيعابه فستكون الرقدةُ الابديةُ لم ينصحهم باتباع خطواتٍ معينة، أو تلاوة نصوص مقدسة، أو اللجوء إلى لحظات موارية.

على كل منهم أن يُواجعة بمفرده كمافة المُغريات، الشيطات، وربما هذا سببٌ لكمون كلٍ منهم لتباعده عن الآخرين، ليس بالمسافة فقط، ولكن بالحس، فما يجب مقاومته خلال هذا المرتقى يمثل فى الداخل، ولا يأتى من الخارج.

اربعة وأربعون هوة سحيفة، يلزم لعبُرورها إفساح الحُطى، وأحياتًا القضر، احتماط مُعَـنَّمُهم لذلك فريطَ خَصرَ كل منهم بحبل بـشُده إلى الآخرين، حتى إذا ركّ تعلق مصيرهم به فـيضطرون إلى بذل الجهد لرفعه أو اللّحاق به.

لا شك أن طبيعة الشوء تغيّرت خلال اجتيارهم ذلك المُرتقى، يمكن الفول إنه ضوء ولا ضوء. عتمة لا تحسجب مواقع الحظى غير أنها جائية، أسباب عديدة أدت إلى ترسيخ اليقين بمهابة الغراغ ولا نهائيته، أما الرائحة فكانت مغايرة. إنها أكثر تفكر كما ليست خاملة، عطنة، رائحة غامضة تير الحدلايا وتخيف أيضاً، تومئ إلى مجهول يصمّب إدراكه. مازال الإحساس بالصعود قويًا، ريما ساعدَهم ذلك بدرجة ما على مقاومة النوم، وتلك الروى، استازم الاصر جهدًا أدّى إلى تَسارُع الانفاس، ومَثَالِة الجهد.

اصعبُ ما واجة مُعدمهم، أولهم، دليلهم، الملمَّ بما دُونَه اللغامي، الشقّ مَا دُونَه اللغامي، أشقّ ما فُوجِئ به تلك الاصواب الادمية، الاندية، الاندية، الناعة، المبدوتة، تتخللُ خيفات الانتقال من اليقظة إلى مشارف النوم، التاريخُع خلالِ المنقظة المختصية التي لا مفر منها، لم يدر المصدر بالضبط، إذ تسرى المنقطت خلال المسام من خارج إلى داخل، ومن داخل إلى خارج، أصواتٌ تُلُوح في البداية مصداخلة، يكن تمييز كل منها مع التدقيق والإصفاء الذي يعنى الاستسلام لوطأة الوسن، في درجانه يسبو التنتي، وقام الرحابةُ والتَمكُن، لحيظاتُ الدورةِ السابقةِ صلى انطفاءِ الشَبيّن، وقام الارب.

لكن بلوغيها هنا. في تلك المنطقة من داخل الاهرام يعنى التَبَـدُّدَ، التَلدَّرَى، ليس هو فـقط، إنما مَن معه، صَـحَبُه اللين أَسلَسُوه أمورَهم، تلك أصَمَبُ المراحلِ حتى الآنَ، بعدَ تمامـها وقعَت أُولى المفاجآتِ المؤلمة، المنهكة.

فى الغوفة الشالخة، الاضيق عَرضًا، الاكسرُ ارتفاعًا، ضيعة السقف، هرمية الشكل، عندما تواجهـوا مُنهكين، مُتعَـين، مترتَـيينَ، أدركوا أنَّ النمامَ وَلَى، وأنَّ النَّقصانَ بدأ.

## الآن.. هم ستة!

كيف تمكّنَ صاحبُهم من فَكَ الحَبْلِ الذي يشُدُّهُ إليهم، أم أنه فسارَتَهُ مُرغــمًا؟ رُبُما يَسْهُلُ تَصَــوُّدٌ الامرِ، خاصّـة أنه آخرُهم، الســـابعُ، أشلُّهم حيوية، وأكثرُهمُ حماسًا قبلَ الشروع.

أينَ مَضَى؟

تَعْسُرُ الإجابةُ. لا يبـقَى إلا التخـمين، ربما استــــلمَ للوَسَن، أو تَبعَ الصوتَ فَهَوَى، أو أدرَكَهُ نَصَبٌ فجثا، أو أثّر الكَفّ فانْتَنَى.

تَطْلَعُوا إلى النَّـتحة التى أدَّت بهم إلى هـذا الموضع فلم يَرُوها. لم يُساحـدهم الضوءُ الغامقُ، ربما لم يُشـاءوا التوثَّفُ تحاشيًا لإدراكِ حقيـقة مولمة، هكذا يكونُ الإنسـانُ احيانًا، ولكـن لفترات قصـيرة، سُرَّحـانَ مَا يستَجمعُ بعدها نفسة فيتنه ويدركُ ويحاول.

يمى مُقدمُهم الآنَ بلوغَهم نقطةً لم يصل إليها احدً، كلُ ما يلى ذلك غير مطروق، غابت اخبارةُ مع المنشرين، مجهولُ الآن بالمرة. كل منهم استرجع ملامح الصاحب المختفى بقدر، هكذا.. بعد وفقة، ومُشاركة، صارَ استدعاق بالمُخيلة، وللمحات وجيزة، يغيبُ هنا ليظهُر هناك، وعند لحظة صعينة ينطوى فلا يُخلف لمحة أو اثرًا. تقدّمهُم وخطوهُم هنا لا يَعمَلنَ بهم، بقرارهم شانَ المراحل السابقة، المنتضية، إنما لابد من انتظارهم، حتى ظهورِ الفتسحة التى تبدو لكل منهم بصورة مُمكايرة، ربما مستديرة، أو مستطيلة، أو مثلة. أما توقيتُ الفتّح فلا يدُّ هم فيه، إنما يرتبطُ بصواملَ يَعمُبُ تفسيرُها، كثيرونَ طواهم الانتظارُ هما وكثيرونَ مَلُوا فانشوا عائدين، وربما مضى البعضُ ولم يرجع.

استسرجَعَ بعضهُمم ما يُروَى عن المفاجـآت التى يتعَّـرضُ لها الطُرَّاقُ، انخـسـافُ الاَرضِ فجآةً، خــروجُ مارد يحملُ ســقًا، يقطُّ رقـبةَ كل من يتــجاوزُ حــدًا معــينًا داخلَ الاَهرام، هذا الحدُّ غـيُر واضح، بل يقــالُ إنه يختلف من شخص إلى آخر، أو هبوبُ رياح كاسحة، عاصفة من مركز الاهرام، تنفلُه إلى أدق أقسامه لتبيد كلَّ من جروّ وأعلَّ، يُحيرهُم هذا الهواه اللطيف، الناهم، المنعش، لا يَتوقَفُ عن الهبوب المنظم والسريان عبر وتيرة لا تعلو ولا تمهن، لكنهُ من حين إلى حين يشتدُّ ولكن فى كل الاحوال لا يُسمَع لهُ صوّت. يخشون تحوله إلى درجة تعصفُ بهم كلهم. مُقدمهُم أخفى عنهم توجَّسه وخشية من هذا الهواء الطيب، يقدر هفوفه له فى سائر المراجع التى ألم يهام على أى ذكرٍ بالخياا والاسرار، لكن. ليسَ هذا إلا تفصيلُ ضيل. إنهم عند مُقترَى بالخياا والاسرار، لكن. ليسَ هذا إلا تفصيلُ ضيل. إنهم عند مُقترَى على الحَصرِ والشمور المنه على الله عنه المناسرة، أما ضيقًا المرتقى فباعث آخر على المناسرة إلا أنهم عند مُقترَى اعتادوا عليه، خاط من الانتفاء من المناسرة الا أنهم عند مُقترة اعتادوا عليه، خاط مناسرة الإن أنهم عند مَقترة اعتادوا عليه، خاط مناسرة الله المهم اعتادوا عليه، خاط من عند نقطة معينة اعتادوا عليه، خاط من المتوقع مكان قوة ما تلقعهم. أو الارض تُطرَي تحت أقدامهم.

فى لحظة معينة بدأ تَقلُّصُ إحساسهم بالارتفاع، كلَّ منهم على يعين أن انحدارًا بدرجة ما بدأ، لم يكن الميلُ مُدركًا في البداية لكن مع تزايده أَبْدى مقدمهم حَدْرًا، اضطُروا مِثلة إلى محاولة التّمهُلُ والتّشبُّتِ مع النمسُك بالجوانب المُصمَّة.

كان الأمر لم يستخرق إلا دقائق، رغمَ وطاة الوقت، وتشاقُله، والإجهاد، بسرعة.. انتهوا إلى بَسْطَةٍ من الحجرِ المستوى، جَدرانٌ مرتفعة تُمكّنُهُم من فَرْدِ قاماتهم إذا استطاعـوا، ذلك أن اجسادهم تكيّفت بدرجة ما مع ضيق المرتقبات، والوَضع شبه المنحنى الذى اضطُروا إلى اتخاذِه، ما من مَصدر باد للضوء الذي ازدادَ كَنافة.

إلى اليمينِ بَابٌ مُصمَتٌ.

إلى البسار بابٌ مُقابل، كانهما الظلُّ والاصلُّ، متماثلان، متواجهان، كالصوت والصدّى. . على الجدران طلاءٌ أحمرُ لاشكال يَصُمبُ تحديدُها، توقّفَ كُلُّ منهم حولَ القُرِّمَة الدائرية المؤديّة مباشرةً إلى أسفل، هل كانّت موجودةً في مُتّصف البُسطة المجرية أم ظهَرت الآن؟

ما من تفسيرٍ، ثم . . ما أهميةُ التحديدِ إذا انتَفَى الخيارُ؟

الفت المقدّ إلى الآخرين، الكلُّ مُعتَصمٌ بالصمت، ما كان يحدوهُ وقع بعضُهُ، طولُ الصمت وفقدانُ السرغية في الكلام، يوماً.. أخبرُهُ شيخُ مغربَى جباءَ من أقصى بلاد الغرب بقصد الفُرجة على الاهرام سيخطورة الصمحت، إذا وقع خاصةٌ عند الرّحيل أو الحروج إلى الجسهاد فعلكُ علامةُ شُروم، قال المغربي الاسمعر، مثلثُ اللحية، ناصع الابتسامة، كانه يراه أمامه الآن، إنه خرج يوما مع نفر من صحبه فأوطوا في الصحراء الجنوبية لغرض يعنى القوم، كان مُقدَّما عليهم، عبد السيخُ، أضطرتهم الأحوال إلى الإقامة في مكان مُقطع قُرب عين ماء صغيرة. كانوا ممان انتظار مدَّد لم يات، خَشَى عليهم من الانتظار، أمَّرَم بتنظيف الوسال، أبدوا دهشة، لكنه أصر، أكد أنها تعليمات الشيخ التي لا يمكن ردّما، بعد فوات المدة أحبَرَهم بالسبب الذي وَعالم إلى هذا الأمر الغريب، فلو تركيهُم مسينفردُ كلٌ منهم بذاتِه

فيمُعنُ ويرحَلُ ويحِنَّ فيضعُفُ عن المواصلةِ، هَزُّوا رءوسَهم ولم يتندَّر احدٌ.

لكن الفرق يَبِّنُ . كان المغربي في الصحراء ومكثوا، لكن داخل الاهرام ليسَ بوسع المره إلا السَّمِيُ، إلا الحركةُ، إلا الخطو، إلا التقدَّمُ على أمل بلوغ الغاية، وتسلك تنخلفُ من شخص إلى آخر، فالبعضُ يوغلُ طَلَبًا للكُنور الدفية. والبعضُ يُقدمُ بحثًا عن العلوم القدية، وآخرون يَبغونَ الوقوفَ على المجهول، في كمافة الاحوال لا يمكن لمن ولج الاهرام أن يكفّ ، أن يتوقف، عليه أن يستمر أو ينكس، الاهرام كالجسر، والجسورُ للمبور، ليست للإقامة، وكل عابر يسعى مُقَلَقَلا، غير آمنٍ بدرجةٍ ما، فالامانُ داتمًا للوصول، لا يكونُ اثناءَ الانتقال.

ليسَ بوسسعهم إلا النزولُ، طالما أنه ليسَ يُكتسهم اختسراقُ هذا الجدار الصُلَّد أو تَنْحُ ذَلك البابِ الوهميّ الذي لا يؤدّي إلى شيء، ليسَ أمامهَم إلا أن يتقدّسوا من خلال تلك المساربِ والمرتقيات والمهاوى التي صبِيغّت خطّطُها في أزمنة لم يعرفوها، ومن آخرينَ لم يلتقوا بهم قطاً!

عندَ كُلُ حافَّـة، عندَ كُلِ مدخلٍ، يستعيــدونَ ما كانَ منهم، خــاصَّة صاحبَهم، تُرَى. أَينَ هو الآنَ؟

لا يعرفونَ ما جرى له، لا يُلِمُونَ بمصيرِه، ومن أينَ لَهُم ذلك؟ لو قَرَرَ بعضُهم العودة فاى يَتين يؤكّدُ لهم أنّ الطريقَ الذى سلكوهُ فى للجىء هو عميتهُ الذى يرجمون منه، هل سيؤُدّى بِسهِم إلى عينِ نُقطةِ البداية؟ كما عاينوا وشــاهدوا ثَمَّةَ فتحات تبدو فجــأةً، ودهاليز تطولُ بأكثر مما قدّروا لها، فماذا يضمنُ لكلٍ منهم صحةً طريقٍ العودة.

في الغُرفة الأولى قال أحدُهم ضاحكًا:

وهَلَ الْحَرُوجُ مَنَ الأَهْرَامِ مثلُ الدَّخُولِ إليه؟

يبدو الهَزَلُ جِدًا الآن، بتأثير، الإجهاد والضوء الغامض والرهبة يتموَّفُ كلَّ منهم إلى صاحبه بِمَسُوبة، لكل عند الآخرين صورتان، الاركن تَمُتُّ إلى ما قبل دخولهم ومَسوَقَحُها المُخيِّلة، وثانيةٌ يَقَعُ البـصرُ عليـها الآن مضـاعفة بشـروط للكان والفراغ وسريان الهـواء، وكل ما يأتى أو يذهَبُ عبرَ المساربِ الخفية التى لم يُلمَّ بها كائن.

ما مِن بَديلٍ للاستمرار.

فى زمنِ التحضير والتاهُّب. قبلَ مبورهم النقبَ، اختِرَهُم مقدمُهم عن ثلاثة دخلوا فى زمنِ قديم ثم غابت أخسارُهم تمامًا حتى ظنّ قومُهم أنهم من الهالكين، بعد أربينَ سنة كاملة ظهر احدُهم قربَ صحراء أبى صير، قبلَ أنهُ خسرجَ من تَقْب مجهولِ، مُخطَى الآنَ بطَمْى النيلِ المترسب. لَزِمَ الصحت ولم يُخر بشيءً!

مُن يدرى؟

القى بالحبل، نزلَ مُتحلَّقًا به، انتظرَّ المحسسةُ ظهررَ الإشارة. لم يطلُّ وقوقُهم، جذبَ مـقدمُهم جَــُورُ القلبِ الحبلُ مرتين، عندمـــا استقروا إلى جواره أدركوا أنهم ينتقلون من حيرة إلى حيرة.

الحيزُ غريب.

لم يقدفوا بمثله من قبلُ، لا يمكنُ القولُ إنه مستديرٌ أو مُربَّع، كان جاممًا لاشكالِ لم يعرفوها قط. ما بكبلُ خواطِرَهم رويتُهم حيرة مقدمهم لاول مرة، عهدُرُهُ ثابتًا، مكينًا، لا يمكنُ التنبو بما يجولُ عند، حتى صَعُبُ عليهم استناجُ ما يُفكّرُ فيه لم يكم عَهم خواطره فقط، إنّما أوجاعه إيضًا وما يضايقه، عندما تُسِمواً بعسرة الحائزُ أدركوا ما يجعلُه ضاحًا، مُقلَقلًا

إلى أين. . وكيفً؟

لاول مرة يواجسهون فتحتين كانهما انشقتنا للتوّ، في آنية واحدة، متساويتين تمامًا، الاولى إلى اليمين والاخرى إلى اليسار، هذا أمرَّ نسبى، بالقياس إلى أيديهم وعيونهم، فسلا يمكنُ تحديدٌ دقيقٌ للجههة داخل هذا المُسق من الهرم، ما يُمكنُ اعتبارهُ بِينًا عندُ هذا ربما يكونُ يسارًا عندُ ذاك. للجهاتِ داخلَ الاهرامِ مقايِس مُعايرة تمامًا، إدراكُها لم يَتِمَ بعدُ.

إنهـــا المرةُ الأولى التى يجبُ أن يَشبعــوا طريقين. هذا ما اســـتـــرّ رأى مقدمهم جـــمِـمًا حتى الآن، قالَ بعد إشارته إلى الفـــتحتين إن هذه دعوةً، وتلكُّ دعوة، ولابدّ من تلبيــتهما، لم يبلُك جهدًا ظــاهرًا في الاختيار، أو اتخاد القرار. بدا مُتعجَّدًا. ميالًا إلى الإسراع، غيرَ ساعٍ إلى النِقاش.

انقسما. . بعد إنسارته إلى أقرب الواقفين وإلى مَن يليه، طلبَ من الثلاثة الأخرين أن يُعيُّنوا مُقدمًا لهم، قبل أن يتناقشوا أو يشرعُوا فى اتخاذ ترار تَقَدَّم. تَصرَّفٌ حاسم كانه رَتَبَ له من قبل. كانه أعدَّ لمثل هلم اللحظة، لم يَجْرِ عِناقٌ، لم تُـلْفَظ كلماتٌ، فقط . مُجَّـرد تلويح خافت بالايدي.

عمر أسطواني مكسُوّ بحسجر أيسض مَشُوبٌ بصُغرة، رغم التنعب، وارتجاف العنصلات تتبيجة الانحناء القسريّ، إلا أن السُّميّ كمان أسرع بالنسبة إلى المراّحلِ السابقة، بدا المقدم والقّا رغم أن كلّ ما ينتظرُهُم مجهولٌ.

كلُّ من الثلاثةِ كانَ يفكر في صَحْبِهِ الآخرين. إلى أينَ وصلوا؟

ماذا لقسوا؟ نقطةُ الفراقِ باعشةٌ على أَسَىٌ ممدود. ومحاولةُ استمادة بعضي مما كسانَ، خاصَةُ أن ماجسًا يقينياً يتجبولُ لدى كُلِ منهم الآن باستحالةً اللقاءِ مرةً أمحرى، وإنَّ ما كانَ صارَ مُستحيلاً. وهل افترقَ قومٌّ داخلَ الأهرامِ والتقوا من قبلُ؟ هل سمعوا بمثلٍ ذلك؟

مع استمرار المُضىَّ حبرَ دهاليزَ أسطوانية أو مهاو عميــقة أو فتحات تبدو فجاةً، يغيب كل من ذَهب عن الادهانُ. يَســئنُّ الاستغراقُ. يوكَّدُ مُقدمُهــم أن هذه المعرات والمنافذ ستُؤكِّى بهم إلى غايةٍ. كــافة ما اطَّلُحَ عليه فى كَتُبِ المطالب والطلاسم يؤكّدُ ذلك.

إنهم الآنَ أَتَلُ قُمَدرةً عملى تبادُل الحوار. توارَى أَى تفكير يخصّ وملاءهم الآخرين. أو المراحل المنقضة والتي اختلف إحساسُ كل منهم بها، غير أن يقينًا شملَهُم يخصُّ الزمانَ يؤكُدُ أن إيقاعَه يزداد سُرعةً كُلما أُوغَلوا، وأنَّ التمييزَ بينَ الليلِ والنهار وسارَ صَعَبًا، وأنَّ الشروقَ والغروبَ لا يتمان خارجَهم إنما داخلهم، فلم يعمدُ للاستفسارِ القديم: ليلُّ الآنَّ أم نهار؟ أَىّ معنىُّ، يُمكِنُ لَكل منهُم تحديدُ ما يَمُوّ به، فيطون في اللحظة نفسها لكن يكون عندَ هذا لَيلُّ، ويَصيرُ نهارٌ عند ذلك. يقينُ آخرُ يخصَّ المكانَ، يقينٌ تُبُوتَىُّ يُؤكدُ أَنَّ مراحلُ الارتقاءِ ولَّتَ، وأنهم يتحركون الأن في عَمقِ أهرامي متَّج إلى أسفلُ، ربما تجاورُوا مستوى الباسة التى خطوا فوقهًا طويلا قبل إيغالهم في المُعق الأهراميّ، ما حَيْرَهم أحيانًا مَصادرُ تلك الرياح الخفية ومساراتها، كذلك درجاتُ الشوءِ ومنابِعه، وذلك التدقّيُ البادى من مقدمهم الذي لم يُعد يتطلعُ إليهم.

من مهوىً إلى آخر، من مَمَر إلى مَمَر، من مُثلَّث إلى مُستطيل إلى دائرة، من تُمْمي إلى حَلَزوني، من مشمن إلى مُسَدَّس إلى مُربِّع، إلَى ما يَسمُبُ تُوصيفه.

لم يَعُد المرورُ بالغُرُك مُثِيرًا، ما اكتَرُها، مع كلِ خطوة تُولَى خطواتٌ أقدَم، تنذَّرُ نماسًا من الذاكرة، تُمَخَى من المُخَيِّلة، حتى أختلط عليهـما الامر، شكّ أحلمُما فى وجود رَفقة سابقة، وظنَّ الثانى أن عهدَ بالاهرام قديمٌ، وأنه بذل الجهدَ فى إدراكِ ما ألَّمَ به من قبل.

عندَ حلول لحظة ومــوضع توقُّف المـقَدم، يرفعُ يــديهِ أمامَ وجــهـِــه إنهُ مفاجأً بكُلِّ هذا السُطوعِ المباغَت حتى ليكادُ يُعشّى.

هذا ما وَرَدَ التَّبِو به في بعض المخطوطات العَسَيقة، فقط تلميحٌ من بعيد، لم يَصَسفها أحدٌ لأن بلوغَهَا ظُلِّ في دائرة اللاممكنات، لم يذكُر مخلوقٌ بدقة هذا الامستراج، وذلك التداخل، ما هذا كله إلاّ ثمسرة للمّعي، للصير، للمجاهدة، يمكنُه مصارحةُ صَحَّبه الآن، القول إن جهــادَهم وإقدامَهم ويَدْلَهم لم يَمــضِ هَباءً، كان داخلَه فَـيَضٌ يَصَعُبُ استيمابُه.

لا يعنيه الآن عُلويةُ الحركة أو سُمُلِيتُها، تتشابُهُ عندَه الجهاتُ، كَاقَةُ المُمسراتُ تُودَى إليه، ويدُلُّ هو عـليَها، تبدأ منه وعـندة تتهى، تتـراصُّ الاحجارُ داخله ويُصل بينَها يتوزّع خلالها، عَبرَها. ينتهى الآن إلى صميم الامرام السيّال، المنصهر، الدائم، الذّى لم يُعسَّر عنه بشرَّ من قبلُ، فلا اللّقَفُ ولا الرّعاهُ ولا التصريحُ ولا القيامُ ولا القعود.

أوغَلَ في الأهرام، وعَينُ الولوج تُدركُه، ما هو إلا ذرات مكونة. هو هو. وهنا هناك. وهناك هو. تكتـمل استدارَّتُهُ، فَتَلتـقى النقطةُ بالنقطةِ. وتكون الالتفاتةُ إلى الالتفاتة.

لِيُخبِرَ وميليه. . ليُطلعهما، ليرى ما عندَهما.

لكن.. عبـثاً رؤيتهمـا، لا يُواجِهُ إلا نفسه، إنه بمفــردِه تماماً، مُنْبَتّ. صَاغر.

مَن يَصلُ إلى هنا لابد أن يكونَ وحيـدًا، مُنقَطِعًا، تلك اللحظة، هذه المسافةُ مِن غَورِ الأهرام.. لا تَحَمِلُ الرفقةَ.

\* \* \*

## مُستنَّ شالث

تـُـلاشِ



. . عائلة أسرُها قديمٌ، ذَاتع، مَلكورٌ فى كُتُبِ مــانزالُ مخطوطة لم تُطَبّع بعدُ، أما شأنُهُ فمعلوم، رائحٌ دَاخلَ البلاد وخارِجها.

يُؤكّدُ مَن لَهُمُ خبرةً بتَمَنَّق الجهات الاربع أن نبوغَه ظاهرٌ، ولحَظُوه فوقَ الاحمجار إيقاعٌ صُخاير، ورَغَمَ الناريخ الطويلِ لاجمدادة إلا أنه جاء بمالم يُقَدِم عليه أحد، فلم يحدُث قط أن تُمّ الوصولُ إلى القمة ِ ليَلاً. . ومنى؟

فى الليالى المعتمةِ، الخاليةِ تمامًا من القمر، وأضواءِ النجوم القَصيّة.

يصرفه كُلُّ مَن لَهُ صِلْهَ، علماهُ الآثار المتخصصون، ضباطُ وجنودُ الشرطة المكلفون، أو القادمون لمهمات عابرة، معظمُها لحماية الشخصيات الكبيرة الشي تجيءُ عادة للفُرجة، وأصحابُ شركات السياحة، وقُلماًمي المرشدين والادلاد والمترجمين، وأجانبُ من يِقاعٍ شَتَى تَرَدّدوا على الاهرامَ مرات، وصاروا مشدودين إليه.

ضرِصَ على رؤيته رؤساءٌ وملوك وأسراهُ، ونجسرهُ سينما عالميون ومحسليون، ومصصمو أوياه، وخبراهُ عطور، والزياءُ يمتلكون مراكبَ عابرة، وأخسرى راسية. يمثل في صالة بسيته خطاب شكر مُوجَّه إليه من الديوان الرئاسيّ، يشكرهُ على المجهودِ المُضنى الذي ابداه في تسلُّق الهوم الاكبر سبع مرات متعاقبة لا يفصلُ بين كُلٍ منها أيّ استراحةٍ. أمامَ ضَيفٍ البلادِ الرئيس الاندونيسيّ أحمد سوكارنو.

الثناءُ قــديمٌ عند أجداده، ذَكــرَ البَلوى في تاريخ ان ابنَ طولون أثنَى على أحدهم وأُعجبَ به، وتَرجَمَ القريزى لواحد منهَم في «المُقَفّى؛ الذي مازال قسمٌ غيرُ هَيْنِ منه مفضودًا. قال المقريزى إن الناصرَ محمد كان يخرجُ إلى الجيزةِ خصيصًا ليراه ويتابعة. أما نابليون بونابرت فنصحَ علماءً حَمَلته بِرَسمٍ جَلَّهُ الرابع، لكنهم لم يتمكّنوا لسُرعته، وخفّته وقُدْرَته على الإبهارَ.

أُسرَّةً مُوطَلَّةً فى المهارة. وتوارث المسارب المؤتيّة إلى القمة. عندَ سَّنِ معينة ــ ربما السابعة ــ يُلقَن الابُّ وَلدَّ الحُطَّى الأولى ثمَّ يُوطِّلُ شسيئًا تَشيئًا حتى يُصبح الطموحُ المستمرُ تقصيرَ المدة.

يقول بعض من لهم دراية بالعلامات الخفية والطلاسم، أنها تنقص كل مائة سنة سقدار دقيسقة، لم يكن الاسر سهالاً، مجرد تمخلكاً وحجر من مكانه، أو تآكُلُ حوافً آخر يُطيلُ المسافة أو يختصرها، بالإجمال.. يُحيدُ بالحظة.

ما أقدَمَ عليه هو، ما انتهى إليه جملةُ مثالاً يُضرَب، وقُدُوة لن سياتى بعدَه، إذ أمكنهُ اختصارُ للدة مرتين خسلالَ عَشرَ سنوات، من ثمانية دقائق إلى سبعة ونصف، إلى سبعة.. هَذا توقيت غيرُ مَسبَوق بالمرة، لم يُدونُه مَرجعٌ قَدْيم أو حسديث، صارت قدرتُه علامةً على بلوغ المُرام الوعر في الزمنِ القليل.

مَشَت سيرتُه بينَ الناسِ، فأعجبوا به، ومالوا إليه، وكُثرَ الثناءُ عليه.

كانَ وحيدًا، لا أشقاءً لـه، جاءً بعدُ انتظار سنوات سَلَمَ خلالُها والداه بقضاء الله وقَلَـره، عندما وصلَ خافـا عليه العينَ والحُسَدَ، أحاطا، برعاية وحَكَر، لم يرتَد فط التيابَ الزاهية، إنمـا كان ملفونًا في لللابس السوداء. وسُمت جَبهِ عُدِ بدواثر البُن الغامق، كلا وجتساه، ومقدسة ذقه. وغمّ حرصٍ أمّ عليه من رَفّة الهواه، من النسمة السادية إلا أنها رفضت إطلاق اسم أننى عليه، وأن تُسخفى ذكورته بجلابسِ البنات كسما اعتسادت قليلاتُ الحِلفة، مع أنها لو أقلَمت لما شك الاقربون. فالولّد كان مُستدير الوجه، وأسمّ وعميق العينين، مليح التماطيع، يؤكّدُ كلٌّ مَن رأة أنهُ كان دائمً التطلُّع إلى جهة الأهرام، إلى الغرب، لو حملت أمهُ يستدير، إذا حادت به يرتفعُ صُراحه، مع الوقّت ادركت فلم تُرضيعه إلا إذا جلّست وظهرها إلى الاهرام. عندئذ مَلَّقَ شَفَاهُ بثديها، وإذ يكتفي يُدرِكُهُ النومُ العميق.

هل كان مشدودًا لأمرٍ خفى لا يعلمه؟

هل كانَ يُلبى نداءً لا يُمكن لآخر سَماعُه؟

أم هو تراث أجداده الاقدمين الذين وَزَّعُوا أيامَهُم وأَفْنُوا أعمارهُم فوقَ تلك الأحجارِ؟

لا يمكن لاحــد القطعُ، وإذ يُصــغى إلى ذكــريات أمّــه عَنه، تُحــاولُ استغرارُه. دَفعَــهُ إِلَى النطقِ، إلى التغسير، لم يُقابلها إلاَّ بابتــــامةٍ قانعةٍ، راضية.

لم تَدْر أمهُ إذا كان يذكُرُ لحظةً فطامه، عندما تَبَمَّتُ وَاللَّهُ قبلَ الغروب وأرغَلا سبعَ خطواتِ داخلَ المُرتقى. كَشَـَفَتْ ثديهَا الذي دَمَّتَ حُلْمَته بالصبّار المُر، تَرَدَّدَت صَرخاتُه ـ ياعينَ أمه ـ لكنه خطا خُطوةً باتجاهٍ كينونتِه الغضة الحاصة.

لم يُخفِّ والده ســرورَه المبـكّر بارتبــاطٍ وَحــيــده، اتجــاهِه الدائمِ إلى

الاهرام. لذلك لم يشن، أقدمَ على تلقيه أسرارَ المسالك المؤديّة، قبل إنها أربعةً. ويؤكّد آخرون أنها ثمانية، لمن أتُقنَّ. في الشامنة صَحبَه حتى المتصف، في العماشرة وقف إلى جواره فوق الذروة، حيث تشهى المَّادةُ ويبدأ الفراغ. أشمار إلى المعالم المانية والقصية، عندما بلغ الثانية عشر أصبحَ باستطاعةِ الآب أن يقعد بين الزوار المتفرجين، أن يُعالِم خُعلى ولِمِه، قفزة الرشيقَ من حجرٍ إلى آخر. في الطلوع أو النزول.

بدا وكأن المهارات المندثرة والمتوارثة انتقلت إليه واستقرّت عندًه، تعلّمُ القراءة والكتابةُ، وأعجب به أساتذته، قالوا إنه عاقلٌ. ردين، يَسبقُ عُمْرة، كثيرُ الصمتِ والاقتصاد في الكلام والصيانة.

مرةً واحدةً انزعج والدهُ لسؤالِ مُفاجئ لم يتوقَّعه:

هل تسلَّقَ أحدُ أجدادى الهرمَ الأوسَطَ؟

لم يشاً والدهُ أن يُظهرَ انزعاجَه، أن يُغضىَ إليه بالمحاذير الكامنة وراءً صُعودِ هذا الهورم بالذات. مازال جزءٌ من الكسّاء ورّدى اللوز، الجرانيتيّ، المضمور بالاشكسال والحروف يُغطّى قسسته، لم يَرضَبُ في التهويلُ ولا التخفيفِ، إنمَا قَصَدُ أن يَتِجَ الصدق، ألا يُخفىَ عَنْهُ أمرًا، لكن بِحَدّر.

فى الولد شىء غامض، يجمَّلُ السَّنين، اللهابين يلزَمونَ الصَّمَتُ عندَ ظهررو، ييدونَ الودَّ ناحيت. يُعاملونه باحترام، أطلَّمَّ واللهُ على الواقعةِ الوحيدةِ التى جَسرَت منذ ثلاثةٍ أجميال، عندُما أقدنَمُ أحمدُ الابناءِ على العمود.

لم يُبد تحذيرًا صريحًا، لكنه خَشيَ أن يُقدمَ على المحاولة، لكن رغمَ

عودة الابن الغالى للاستضار والتّقصى إلا أنه لم يَشْرَع، كان اهتمامهُ الدائم بالهوم الاكبر، خياصة اللدوة، المنتهى. كثيراً ما صمعد إليها بدافع من عنده وامضى الساعات الطوال مُشرَدًا، وهذا ما حَيْر اباه واخاف أمه، خاصة صمتهُ الكين، وقلة بُوحِه. يُثِّبتُ بصرةً تجاه الاهرام ولا يحيدُ عَنهُ بالسياعات، مما أقلق والديه حَتى أن أمه سَمَّت سراً إلى الشيخ المخربي، بالسياعات، مما أقلق والديه حَتى أن أمه سَمَّت سراً إلى الشيخ المخربي، الموابط. المتحدد حجاب يسقيه المهالك، ويُعتات الزمن، لكن المضربي، الموابط. المتحدد بالوقت، والصمَّت، قبال لهما إن ابنها ليس في حاجبة، لائه موعود.

## موعود بماذا؟

لم يُتُسُّر للغربي. لم يَعْرَح، هكذا هم، يسمَعُبُ استخداص الخقيقة منهم. لم يُته ذلك قُلقَه بهما الداهم عليه. خاصة والده الذي قُرَمُ الداهم عليه. خاصة والده الذي قُرَمُ الداهم عليه. خاصة والده الذي قُرَمُ الداهم عنه وَهَنه، وتَفصَهم احواله، لكم انتهت إليه أمورٌ غريبةٌ راجَتُ وشاعت عن المثانه السابق الواحدة وقدرته على تَسلُّق الأهرام، قضرًا وانحناه مع الشاده إلى الحجارة الفسخمة المتراصة، وإقامة جَدَّه الشالك لمدة شهر كامل لم يُتُح لمخلوق بمصدر واده، وقال البعض واحدد كان خير أو شربة ماه. لم يُتُح لمخلوق بمصدر واده، وقال البعض واحدد كانت تقسم وكامل المتخص واحد، كانت نظفة مجلُّوة كأنها لم تَنصُ مسراً، سمع عن أحد الاقارب واحد، كانت نظفة مجلُّوة كأنها لم تَنصُ مسراً، سمع عن أحد الاقارب لكنت نظم في دونه، الذي سمّوا في زمن بعيد، دخل وغاب، حتى انقطع كُلُّ رَجَاء في عودته، لكنة ظهر بعد أربعة وعشرين سنة أمضاها كلها في عمق الهره.

أيسن؟

لم يُجب.

کیــف؟ لـم یُفسَّر.

أبدى الولدُ اهتمامًا بجدّه الذى انقطعَ فرقَ، عندَ النَّتَهِي شهرًا باكمله، صحيحٌ أنه لم يُلحِّ في الاسئلة، لم يستفسر كثيرًا، لكنّ اللفظ المنطوقَ عندً يعنى الكثيرَ من شخصٍ طويلِ الصمتِ. عندُ إفضائه بمثلٍ تلك الاستغسارات تَشْخَصُ أنهُ مُتعلِّمةً، واجفةً، حتى لتحسِنَ أنفاسها.

قال أبوءُ إن إبداءً مثلِ تلك الخشيــة لا محلّ لها الآن، الولدُ عاقل وإذا كانَ يتسلق بمفردِه، ويجتاز هذا الارتفاعَ الوَعَر، وييُدى من الهِمةِ ما جَعَلهُ مَوضعَ إعجابِ وطَلَب. فلا داعى لإظهارِ خوف لا يليقُ إلا بالصَّبِية.

تقولُ أَمْ إنه سَيَظُلُّ صَغيرًا بالنسبة إليها، حتى بعدَ رواجه وانجابه البنينَ والبنات، عَجَلَ اللهُ بيومِ فرحه بعــد أن يرزُقه اللهُ بابنةِ الحلالِ التي تصونهُ وزُرِيحُ بالهَ.

مرةً واحدةً قالت إن طولَ صميَّه يُقلقُها.

مَن بَرَهُ أَثناءُ تَسَلَّفه لا يخطُر بباله قُدرتُهُ على السكوت، صعودُهُ مختلف، يستمتعُ والده بمتابعته. بمجرد ملامسته أحجار الهرم. تسرى عنده حيوية وتُهندُ طاقةٌ، يخفٌ، ينب، لا يتطلعُ إلى أصلى. لكنه ينتقلُ برشاقة مُعيّرة، كانه يَتَعِمُ صوتًا خَفًا يُدلُّه. أو يدُّ يكه إلى أكفُ لا يراها إلا هو، ترفعهُ عندَ سواجهة حجرين متلاصقين، مرتفعين، يجبُ القفزُ فوقهما لاعتصار جُزُه من ثانية. بل إن لون بشرته ليَشخيُّر، قُربَ اللَّروة يُصبح شبيهًا بسلون الأحجار التي فَقَلَت غطاهَما منذُ رمن، لونٌ وَسَط بينَ الاصفرَ والابيض والبني، أحيانًا لا يمكن توصيفه بدقة. كانه قُـدَّ منها، مُتَصلُّ بها عبر خيوط غيرَ مرتبة، ياسلام.. لولا سبوحَتُه الدائمة تلك، وذَهابُ عبيه إلى بعيد، لفارق الدنيا مُطمئنًا عليه.

الحقُّ. لم يُبالغ والداء فى خَسْشِتِهما. كانا يرقبانه بدهـشة، بحذر. بخوف من وقوعه فى الجذبة. أو استسلامه لسيطرة قوة غامضةً لا يعرفُ مخلوقٌ طبيعتهاً. ولا تنفّعُ الأحجبةُ والأوراد فى دفّع أذاها. ليس كل ما تَضَمُّهُ الأهرامُ وتلك الجبانات مكشوفًا، مُباحًا.

كان مُتَكَلَقًا بالأهرام، دائم النظر إليها حتى وهو فوقها، لا يَكُفُ عن الطواف بكبيرها واوسطها وصغيرها. المكتسمل منها والناقص، الخنفي والظاهر، مثل مَلنا الشُغل غيرُ جلايد، لا يُديرُ، فيهو ابنُ عائسلة قديمة الصلة. كسان محدورُ تفكيره من نوع آخر، بما وراهَ هذه الأهرام، لم تستغرقه الأمور التي تشدّ انتياه مَن يُسكائله عمرًا، حتى مراهقته لم تُحدث تلك المطبات التي يقعمُ فيها عادةً مَن ينتقلُ عَبراً اطوارِ العُمر المختلفة، خاصةً من الصبا إلى الرُجولة.

فسياتُ ونساءٌ من اجناس شتى تَعَرَّضَنَ له صراحة، وتعلَّفنَ به، إحداهُن عَرَضَت عليه مُصاحِبَّها إلى المانيا، ولهُ ما يشاءُ، ما يطلبُ، أحوالُها ميسورة، ولا تكفُّ عن الرحيلِ وزيارة البلدان بهدف الفُرجَة، والمشاهَدة. أخرى من اليابان ماترالُ تَبَّهُ هُـبَاهَها عبرَ خطابات تصل إلَيه بانتظام، تحتلُّ مركزًا سياسيًا مرموقًا في الحزب الحاكم، بلُّ إن رجالاً هاموا به، جاء بعضهم لرؤية الاهرام فلم يروا إلا قوامً، ورشاقتُه، وملاححة التي تبدو كانها خرجَتْ من جُدران مسعبد فرعونيّ. . هكذا وصَمَةُ مسؤلٌ تَبِيرٌ بحلف الاطلنطيّ، يسكنُ مدينة لوكُسمبورج.

كان يعرف جيداً كيف يكونُ الجوابُ، سواءً كانَ اعتداراً وقيقًا، أو نهرًا، حارمًا، قساطمًا، يعرف كيف يُعيّر عن نفسه جيدًا من خلال إتقاله أربعة عشر لغة، يُجيدُ الحديث بمعظمها ولا يكتبها شانُ أبناء المنطقة المخالطين للأجانب القادمين من كل فَجّ، إلا أنه تميّرُ عن الآخرينُ بقدرته على قراءة النُقوش. ونُطق الهيسروفليفية، تَعلَمها من مُستشى الأثار القُدامي الذين قَربوه واستعانوا به في مهام متعددة، هو مثلاً الذي حدد موضع ألحجر الساقط يوم الزلزال الشهير، مسئولٌ كبير بالهيئة العاملة للآثار وحمه الله وصافحه بعد نووله، تَطلَع إليه ثم خاطبً المحيطين به قائلًا:

إنه يعرفُ عن الأهرامِ أكثرَ مما نعرفُ كُلّنا،

هل كان الرجلُ مُلِمًّا ببعضٍ مكنوِنه؟

بالتاكيد لا، لانه لم يجلس إليه، لم يسمعَ منه، لكنه تلقى عنه بعضَ الإشارات فادرك واستوعَبّ. من عبارات تفوّهَ بها، من دلائل أخرى لا يمكنُ الإحاطةُ بها جُملةً.

عندمًا بدأ يُفضى لوالده أخفَى الرجلُ جَزَعَـه. تقدّمَ في العُــمر إلى

درجة لا يُمكنه عندُها إلا الإصغاء، ماسمِعة أثار عندة أصداءً لم يبحُ بها لمخلوق.

قالَ إِنْ هَذَا البَنَاءُ الهِـائلُ مِن الحُجرِ سُواءً كــان الأكبرُ أَو الأوسطَ، إنّما هو مجــرد أمر ظاهرِ لشىء آخر، لمعنى.. ربمًا، لتكويــن، لحقيقــة، لقوةٍ ما.. يجوزُ هذا كله، لا يُمكنه التحديدُ، لو عَلَمَ وأحاطَ لاستقرَ وَهَذاً.

لم يكنُ دافعهُ وُمحركه لصعود الاهرام، وحفظ المسالك، تجاوز المُدَد المعروفة، المدرّنة من أجلٍ صواصلة دَرَر مُتوارث، أثقَنَهُ الاجدادُ كسمسدر رزق، وانتزاع الإعجاب من غرباء عبابرين، إنما كان وسيلةً للوقوف على ما يبّحث عنه، ما يُقفُّ منذ أن وَعَى وادركَ الفَرقَ بينَ الاصلِ والظلِ، بين المتبوع والتابع.

ما وراء هذا التكوين؟

لماذا جاءوا بهذا الشكل؟

كيف تُتَّصلُ المادةُ بالفراغِ؟

تلك القاصدة الهائلة من الأحجار الضخمة التي تَقلُّ كلما أنجهنا إلى المائلة من الأحجار الضخمة التي تقلُّ كلما أنجهنا إلى العلى. حتى تسخم الكُلُلُ الهائلة، تتلاَشى عند حَد معين، بعداء يبدأ الفراغ، ينفد المحسوسُ القادمُ من أسفل، ويبدأ اللانهائي، ليست القاعدةُ إلا بنت من العالم الارضى، نبتة تَمُتُ إلى الكوكب كافة، مُتملةً بما هو الشمال، وعنذ اللّروة تبدأ القطة غير المدركة بالنظر، مَامى إلاَّ البداية والنهاية معاً لما يُمسُّر على الانهامُ إدراكُ أو استِمابُهُ.

تلك النقطة شاغله.

أرضيةٌ محسوسةٌ، أو لا مرئية.

جذِّعُها ثابتٌ، أو غيرُ محدودةٍ، مُتصلةٌ بحوافِّ الكونِ.

المَعَ وَلم يُعسَر، ربما لانه لم يَشأ التصريع، وربما لانه لم يُدرك. لم يشتوعب، لابد أن أموراً أخرى جالت عنده ولم يُلحع إليها، لم يكن باستطاعة والده أن يُجادله. خاصة بعد رحيل أمه الأبدى. وتضعضع بُنيان الرجل. عندما رأى ابن يقف في الفناء لحظة انسلاج الخيط الأبيض من الأسود. لم ينطق، لم يسأله عن الجهة التي يقصدُها في هذا الوقت، ربما أدوك اللافائدة، اكتفى بالتطلع، بالترد من فرامة حُضوره، وسُسموق عزيمته، بخبرة الأيام الطوال التي قطعها وعَبرتُه أيقن أنها اللحظة التي قطعها وعَبرتُه أيقن أنها اللحظة التي

عَبْرَ البــاب، خرجَ إلى الطريق الصاعدِ، لم يتــوقف لحظةً، لم يلتفت إلى الوراءِ.

بدأ تسلُّقَهُ بسهولة، بيُسس، لا يصعَدُ الآنَ ليستعرضَ مسهارةً. أو ليُبهر ضيَّمًا. أو ليُتْفِنَ طريقًا جديدًا يختصرُ بهِ المدَّةَ.

إنها تلبيةً، وإبداءُ جَوَاب، ثمة دانعٌ عامضُ الكُنه. لم يَطلَع علميه شاهدٌ، ولم يلمَحْهُ راصِدُ، يؤدّى به إلى أصلى، إلى الذُروة، يُشقَنُ الوصولَ إليها عبرَ عدة سالك تتخلُلُ تلك الاحجارِ التى تبدو للمُتطلّع الغرب مُناعدة رغم تلاممُتها، لكنها النظامُ عيهُ. في طلوعه هذا لم يَنج طريقًا ادّى به يومًا، إنما كان يتقدَّم مُتَخطيًا كل النفاط التي بَدًا مستحيلاً الاقتسرابُ منها يوسًا، ويؤكّدُ أبوه الذي زحفَ حتى بداية الطريق، أنه كان باستطاعته أن يراه رخمَ إعياه النظر، وغسشة الفجر، وانقطاع الاسباب!

يُرد العارفون، المدركون لبعض عما وراء الحُبُب، المتلسون اتجاهات المساق المتاحق. تألق عاكساً المساق المتاحة. تألق عاكساً ضوء الشرق الوليد كاقة حتى ليُسكن رويّته من بعيد، من سائر الانحاء، ربحا ارتدى قميصاً يُسُدُّ إلى الأجداد. بنا منه ما يُسُبُّ الرقص قَرحًا، كأنه يُمُركُ القمة أول مرة، هذه المساحة الفشيلة التي أمضى أحدُّ اجداده فوقها شهرًا بغير زاد معروف، التي تلخص كافة ما يقعُ تحتُه، ما هو مُوقلُ في باطنِ الأرض. وذلك الفسراة المجيبُ، الذي لا يمكنُ حَدَّه، ويَطمسُ كلَ الفواصل، ويُسوّى بينَ الموجودات.

لم تكن حركت الدائريةُ، المَنوَّلَيةُ تلك، إلا تحيها لتلقى تلك البختات من الإشراقات المفاجئة، المصوالية، والتي أخلته من كلّ جانب، تخللته، اجتاحتُه، دَفَعَت به وإليه مُستقرِّ النغم. ومصدرَ كلٍ حُلمٍ، جدر كلُّ تَوْف، سرِّ الدلاع الرغبة وانطفائها، والدافع لميلٍ الغصن وفَواقِهِ عن الجِلْعِ. سرِّ الدلاع الرغبة وانطفائها، والدافع لميلٍ الغصن وفَواقِهِ عن الجِلْعِ.



مُساتن رابسع



حُدَّثنا الناصريّ محمد أحمد بن إياس الحنفيّ المصريّ فقالً:

بعد مسجىء الخليفة المأمون إلى مصر وإخصاده الفتنة، انشغل بأمر الاهرام جدا حسى أنه ضوب خياص على مَفْرية منها، وكان يُبكثر من الاهرام جدا حسى أنه ضوب خياص على مَفْرية منها، وكان يُبكثر من التطلُّع إليها. والنظر إلى سموفها. وتأمُّل الكتباية المنقوشة عليها بقلّم الطير، وطاف حولها مرازًا، إما راكباً يُحيطُ به حَرَسُهُ أَو راجلاً منفردًا، مُحدِّدًا في أصوارها، مُتعجِّم من هذا البنيان، وقبلَ أن يُقرّ رأيه على فتح النقب الذي يدخلُ منه القسومُ حتى أيامنا تلك، أمرَ بقيام المعادها.

فيه خرجَ بكاملِ الأَبَهة، يُحيطُ بـه اركانُ الدولة، وعليةُ القوم، وكبارُ الحَدَّم مَن جـاءوا بصُحِبَته، كَذَلك أعيـانُ أهلِ مصرَ، وحَسشدُ من الحلق سَعَوَا للفُرجـة، خَيِّموا في المسأقة الواقسة بينِ الاهرام الكَبْرى وثمثالِ «أبو الهول»، ثم جاء المعلمون وبينهم قيـاسونُ من بغدادَ، وسَمرقَند، ودَمشق و.. القاهرة.

اختاروا كلَّهم المعلَّمَ ابن الشحنة، وكـان حُجَّةٌ في هذا المجال، يمكنه تقديُّر المســافاتِ بالنَظَر، يوكَــدُ العارفــونَ به أنه لم يُخطئ في ذلك تَطَّ تَلَكَّى أسرار القياسِ عن اَجَداد، من قَبَطِ الصعيدِ الأعلى.

أشارَ المامـــونُ إلى الاهـرام، قالَ بلــهجة تقـــعُ بين الامر وطلب المعــرفة بل... والحيـــرة، مما جعلَ بعضَ شهودِ ذلك اليـــوم يؤكّدون فيـمــا بعدُ أنه كان مُلمًا بمالمَ يُفصيح عنهُ من قبلُ، وأنه كانَ يعرفُ بشكلِ ما. نظرَ ابنُ الشُّحنةِ إلى الهمرمِ الاكبرِ الذي حَيَّرَ الاقدامينَ والمُحدَّين، بدا معنيًّا متمهاً لا ، وعندما التفتّ إلى من حوله لاح منه اضطرابُ خفى لا يستعصى رَصدةُ على الفطنِ، اللبيب، طلبَ من المأسونِ الإذن له باستخدام ادواتِ القياسِ، مستحيلٌ إدراكُ المطلوبِ بالبَصَر، فأذنَّ له.

قاسَ كُلُ صَلِم من الاربعة، استخرقَ وقتًا ليسَ بالهَبَّنِ حتى تململَ بعضُ رجالِ الحَـاشيّة، أولَئكَ الحـريصونَ دائمًا على إظهــارِ ما يظنّونَ أنه يجولُ بدهنِ سـبَّدهم سعـيًا وتَقرُبُّا، غيرَ أنّه أشــارَ بيده، طالبًا الصـَبَر، والانتظارَ فالمهمة عَــرة، وليـت كما تبدو.

أقبلَ ابنُ الشُحنة فظنَ القومُ أنه سيبُلغُ أميرَ المؤمنين بالتيجة، لكنه وَسُطَّ دهشة الكاقة طلبَ مُهلةً ثانيةً فاستجابَ الخليفةُ. غَرَبَت شمسُ اليَوم الاول، عادَ بعدَ خُلُوّ السماءِ منها ليَطلُبَ قُرصةُ ثالثة صباحَ الغدِ، قالَ إنه سيداً لحظةَ الشُروقِ.

بَشّ المأمونُ وأظهَـرَ له المودّة والصبّـرَ، بل وأثنى على هِمّتِـه تشجيـعًا وحَصنًا له، فلم تَلُح أيّ نتيجة بعدُ.

فى مطلع النهار التالى فرغ ابنُ الشحنة من مُهمّته كسما بذا عندَ إقباله على المأمون، قسال إنَّه لم يُعاين فى حيساته، ولم يسمع من الذين سبسقوه عن أى بناءٍ فى المعمورة يحوى تلك النِسَب الدقيقة، التعاثل مَدُّهُل، مُثيرٌ للإعجاب بينَ الاضلاع الاربعة، لكنه فى شكٍ من شىء لا يَودَّ الإفصاحَ عنه إلا بعدَ التاكّد. أوماً المأمونُ، بدا راسخًا، كانه يعرفُ ما صَرَحَ به ابنُ الشُحنة مُقَدَّمًا. لم يدر الحـاضـــرون إن كان مُــحـيطًا فــعلاً بما أوقـــع الشك فى نفس ابنِ الشحنةُ، أو أنهم بإراء عادة الملوك الذين لا يُبدونُ الدَّهشة إراء ما يسمعونَهُ من غرائب، وكانَ المامَهم بكافة شَىء أمرٌ مَعْروعَ منه.

سأل بهدوء:

وماذا تطلب؟

التفتَ ابنُ الشُّحنة إلى الهرمِ قبل أن ينطقَ:

أطلبُ قياسَ الأضلاعِ عندَ المنتَصَف.

أشارَ المأمونُ بيده:

(لك ذلك . . لكن اصحب معك من يُجِيدُ التَسلُّق)

جاءوا إليه بأحد العالمين، المُلمَين بـالدُروبِ الصاعدة، من عائلة تعيشُ على مَكْسُرية تَنْخَصَصُ أَفرادُهَا في طلوع الاهرام. مَنَذُ رمِن قَـديم، َ إلى ما قبلَ مجىء العربِ إلى مصرَ، أمَرُ المَامونُ أن يترفق بابنِ الشُّحِنة، وأن يَدَلُه ولا يكتُم عنهُ ما يعرف.

كان ابنُ الشُّحنة فى الخمسينَ من عُمره وَتَعَلَّد، قادرًا على الطلوع وإن على مَهَلِ. كـانَ فريدًا فى بابه، ذائعَ الصِيتِ بِينَ المعنيينَ باسورِ القياس، متمكنًا من أمره.

بدأ عندَ الضُّحى، وعنــدَ الظُّهر بانَت الدَّهشَّةُ على وجــوِهِهم جميــعًا

عندما لاحضوا أنه يُكرّر ما يقومُ به، يغيبُ عن تَلك الواجهة ليظهر بحداء الأُخرى، تململَ البعضُ، غيرَ أن المأسون بقىَ راسخًا، لا يُظهِرُ تَمَلَمُكُمْ أو ضَجَرًا، بل النفتَ إليهم مُهَلكًا ومُطمئنًا.

اصبروا عليه. . الأمُر وَعُرٌ.

قبلَ الغروبِ مثَلَ ابن الشُحنةِ أمامَـهُ. بدا مُرهَقًا تَعبًا من بَلَلِ المجهودِ، قالَ حاثرًا، مُترددًا:

«يا أمير المؤمنين.. أخشى ألاَ تُصدِّفني...

تطلُّعَ إليه بوجه هادئ، يعجزُ الأقربون عن إدراكِ ما يجولُ عندُه:

«قُل ما عندك. . ،

قال ابنُ الشُحنةِ القيَّاسُ:

«العَرضُ عندَ المنتصف مُماثلٌ للقاعدة. . لا يزيدُ ولا ينقُص.

طولُ كلِّ ضلع أربع مائة ذراع.. يا مولانا.. لا مسيلَ هناك ولا نقُصاَن...»

يعد لُحيظات سُكون، ردّدَ ابنُ الشُحنةِ:

«الأمرُ حَيْرةٌ. . الأمرُ حَيْرةً. ٢

جَهَرَ بعضُ الواقــفين بشكّهم، بدا قائدُ الجيشِ الذي بذلَ الهِــمَةَ وقَمَعَ الفتنةَ أشدٌ جُراةً: الله عادَبُّ يا مولانا أميرَ المؤمنين. . يُريِـدُ لعقولنا أن تُصدَّقَ عكسَ ما نراهُ باعيننا..»

تطلُّعَ ابنُ الشحنةِ إلى المأمون:

«واللهِ هذا ما وَجَدَنُّهُ يا أميرَ المؤمنين. . »

بدا هادئًا، كأنه يُصخى إلى ما يتــردّدُ داخله، وليسَ ما يقولُهُ الغَــيرُ، نطقَ مُتَسائلًا:

«هل يُمكنكَ قياسُ طولِ الأضلاعِ عندَ القمة؟»

تطلع ابنُ الشُّحنة إلى الذُروة البادية، فى الليل خسلا إلى المامونَ مقدارَ ساعة، ثم مضى إلى مَوْضعِ رُقَاده، غير أنهُ أرق فلم يَشَمْ ، لكنه مع شروق الشمس كان بمضى عبرَ المساربُ الخضية، البادية، يتقدّمُ الدليلُ، مضى الوقت بطيشًا، لكن المأمونَ لم يُبد ضَجَدرًا، حتى إذا نزل الليلُ، والدمجَ الاهرامُ فى العتمة، لم يُعارق مكانه، بل يقولُ البعضُ أنه لم يُعارق سرَجَ حصانه، أمضى النهارَ التالى كلَّة يرُقبُ طُوفاً ابنِ الشَّحنة الدائمَ فوق، هناكُ فَى أعلى نُقطة، حتى إذا غَربت شـمسُ النهارِ الثالثِ ظهرَ الدليلُ القدة.

دفى البىداية لم أصدق مـثله. . لكننى اسـتوثقتُ بعــُ ان أطلَعَى... وعندما غابَ عنى لحظة دورانِه جهة الغربِ ظنتتُهُ تَعِبَ فمكَثَ ليستريعَ... لكننى لم أرّه قطّ. خَطْيتُ فجنتُ .. ٤ التدفت الخليفة إلى قادة جُنده. وأقسرب صَحْبه، أمـرَ بإطلاق نَفسِرِ الرحيل، وقطع المراحل بدون توقَّف، وحَادَ الحَلَقُ كُلِّهم، مَنَ حـضروا، ومن قرأوا فيما بعدُ أخساره، ولكن لَم يستللّ إنسانٌ إلى شيء قاطع، مع كثرة التفاسير، وتعدُّد الروايات.

章 章 章

مُــتنّ خامس

نشوة



. لانها تحدّث إلى كشيرين، معظمُهم من العاملين في المنطقة، خفراء، باصة، أدلاء، رجال هيئة الآثار، فلم يعرف أحمدٌ متى ولا كيف اتفقتْ معه على دُخول الهرم عند مطلع الشمس، كثيرون تُمنّوا إناثٌ من شمّى انحاء الدُنيا. مختلف مراحل العمر، تتنوع ملامحهن، وشخصياتهن إلا أن ظهور تلك البُنية مُعالميرٌ، هي أجنيةٌ شكلاً، مصريةٌ روحًا لحفة دَمها، وظُرفها، وسُرعة بديهتها، وخُصُوميّة دلالها، وأيضاً.. إتفانها العربية رَضَم آنها تعلقها في بلادها، لكنها تتحدثُ وكَانها ولَلتَ في الجمالية. وأمضت عُمرها في بلادها، النابة ا

ظهورها اعتبر فيما بعد علامة، خاصة بعدما تردد وصار يرويه القوم، كانت شاهفة الاتوقه، سيسانية القرآم، صفصافية الشعو، فمها مدخل قرى، ناعم، إلى عالم لا تأوخ ملامحه، تمشى في الارض مرحة، جوالة، أفضت لن أصدوا إليها أنها تقوم برحلة حول الكوكب وأنها خصصت الموقت الاطول للاطلاع على ما تقسمه مصر من عجاب، بالطبع أرثها الأهرام، تبدأ بالاكبر، ثم الاوسط فالاصغو، ثم تفسى إلى الاقدم: أبو صير، أبو النموس، سكارة، دهشور، ميدوم. اللاهون. لل المقارق السلاد إلا بعد المعاينة. والمشرحة، والمقارنة، وتدوين هذا كله.

تعدّدَ مـراتُ ظُهورِها، يومًا بعـد الآخرِ شاعَت ابتــــامُهــا، راجَ أمرُ حُسنهــا واشتهَرَت ملامـحُهـا، تحدّثُ القــوُم. نجىء من وَسَط المدينة حيثُ تُقيمُ فى أحدَ الفنــادقِ العتيقةِ التى يقــصدُها الاجانب متواضــعو الدُخولِ والإمكانياتِ. قَسَمَاتُها تضمنُ ترحيبًا دائمًا، لا تَصَدُّ آى ساع، لم تكسف مخلوقًا أبدى لها ودًا أو إعجابًا، لكن. لم يصلدُ عنها ابتدالٌ ما، ثمةً شيء في نظراتها، في صوتها، في حضورها. يلوحُ فجاة فيسضعُ حدًا، ويوقفُ الراغبِ في اجتياز الحدود.

كلُّ مَن شاهدَه يتعد نَّمُها قبلَ شروق الشمس باتجاه المدخل تمثّى لو آنه بديل له يسعى أمامها أو بين يديها، تلك الشارهة، الفياضة، حديقة من الاستدارات الفوارة، تلغى حضور ماعداها، تفيضُ على الكافة. هو مكتملُّ، من الأُصلاء أَلمتمكنين، أبدى مهارات أعجبت الجسيم، كان رياضيًا متبناً مُشتناً للألساب البابانية، حازً في سن العاشرة الحزام الاسود، كان وثيق الصلية بمن عملوا هُنا، مصريين أو أجانب، ذائمُ الصيتِ بين المهتمين.

كان وسيمًا، متقدًا، صريح الملامح، كانه خارج للتو من جدار معبد لم تنغير الوانه ورسومه، عُرف عنه تعققُه وزهده في الاجنبيات اللواتي يرغين احفاد من عاشوا هنا، ما تعرَّضَ له من إغسراءات ليس سرًا، بدمًا من التلويح بالإعجاب إلى التصريح، إلى فرص عمل مُنوبة في الديار البعيدة، بل إن أكثر من امرأة عرض عليه عقود عمل صحيحة، إحداهن من أصل عربي تُقيم في كنذا وتحتلك ارضًا، ومحطات بترين، ومنز لا على بحيرة، ويختًا يرسو في خليج، طلبت منه أن يضع الرقم الذي يريده. فقط . ليصحبها ويكون على متمرّبة، لكنه أبي.

لاَّمَهُ صَحَّبُهُ، تمنُّوا لو أن ما عُرض عليه قُدُّمَ إليهم، لو أن الفُرَصَ التي

تسنح له وانتهم. وصحة البعضُ بالغباه، وقـال آخرون إنه ذكىً، وهـس احلهم: بل إنه يُخفى أمرًا، لكن لم ينل احـدُ من رجولته، أو الثقوّه بما يمكن أن يَمَـــُهُ، تمناه آباهُ ووجًا لبناتهم، وسعى تُجارٌ إلى التسانه على تجاراتهم، لكنه اخلصَ تمامًا لوصيةٌ أبيه، أن يسلك دربه، وأن يِثُمَّ عَملَه، الا ينكى بعيدًا عن الأهرام.

 . كمان عَظرَ السيرة. يُخلفُ أثرًا طببًا عند كُل مَن تكلمَ إليه. أو سَمعَ منه، ضربَ بخطاباته الثّل، يقولُ القومُ: أكثرُ مِن بريده، تُنجارُ الطوابع طلبوا شراءَ ما يتلقّاه، لكنه أرجاً الاستجابة إلى الوقت المناسب.

متى التَقَى بالهيفاءِ؟

أين تمّ الاتفاقُ بينهما؟

هذا مالم يعرفُه أحد.

أهو الذي سُعَى. أم هي التي اختارته؟

لا يمكن القَطعُ.

أول رايتهما ممًا صباح ذلك اليوم، يتقدّمان فوق الاحجاز الضخمة بانجاء المدخل، كانت ترتدى قميصًا أورق وينطلونًا أصفر، يبدو من خلاله حواف سروالها، وحلمًا أحمر. يُؤكّد خفيرٌ قديم أنه سمعهما يتحدثان بلُغة غريبة لا يعرفها، ولم يسممها من أيّ أجني، إنه يُسقن الإنجليزية والفرنسية والإبطالية واليونانية والروسية وبعضًا من اليابانية.. لكن ما فاها به لا يَمْتُ إلى ذلك. أما الحقيرُ الذى تسلّمَ تذكرتُها وقطعُها إلى نصفين فقال إنها كانت غايةً فى الألّق، تكسف المتطلعَ إليها وتُحرضُه أيضاً، أكّد نظراتها الوَّلَهِي إليه، لم تكن متطلعةً فـقط إنما بَنَت مستطعمة، مستمتعة، أما هو فلم يَظهر عليه أيّ عارض جديد، ربما هذا ما حَبَيها فيه!

رواياتٌ شُتَى تَقُصُ تفاصيلَ عديدة، يتّصل بعضُها بمصادرَ معينةٍ، لكن الجميعَ يتفقون على اجتيازهما النقبَ لحظةَ الشروقِ.

هو . . وهي في أثره .

عندما انـحنَتْ قليلاً لتلجَ الدهليـزَ بانَت خطوطُ كينونتـها، مُـحكمةً، فاصلة، واصلة، مُؤثّرة، مُرجِّفة.

أوغلا في المراً الأول الصاعد، والناني المائل، ثم.. ثم الثالث الذي لا وصف دقيقاً له، إنما يتختلف تقديره من إنسان إلى آخر، وتنافرت الإشارات إليه في تُحتب الاقدمين والمُحدَّدَينَ. بقى أمر، مُلغزَّ مُحير تمامًا مثل حسقيقة، وأبو الهول، أو أرصاد الجن التي تحسمي الكنول الخبيثة، ومصادر الاذى الحقيقة التي تلحق بكل من هَنَكُ سِرًا يتعلَّقُ بالموتى الراحلين، أو أتى يفعل شائنٍ على مَتربةً منهم.

فتحةً الدهليز أو المر أو ذلك الباب الخفى لا يظهر إلا على فـترات متباعدة أو متقاربة، يتكررُ ظهررُها فى أوقات مـتلاحـقة، وربما تمفىيً سنّواتٌ لا يَسمع بها شخصٌ. دائمًا مسـدودة، جَزءٌ من الجدران المُصَمَّةُ، الحجرية.

مَن يَفتحها؟

مَن يُخلقها؟

ما هي الأسباب والعوامل؟

هل هى مستطيلة، مُربّعة، دائرية؟

لا أحـدٌ يمكـنهُ ذلك، حـتى أولـئك الذين أفَنُوا السنـوات الطوالَ فى الدرسِ والفحصِ وجَسَ كُلَّ حَجَرٍ ودَسَّ أصابعهم فى الحُفَرُ والشُّفُوق.

المؤكَّد نما يرويه القــومُ، أن قــوةً هائلةً تنــدلعُ داخلَ الرجُلِ أو المرأة، درجةً من الرغبة لم يصفها أحد.

هل كانَ واعيًا عند اجتيازها؟

يقولون إن عبن النبيَّة غيطى على ماعداها عنده فلم يعباً، حتى أنه أوغلُ عبر الفتحة بدون أن يدرى، لم يلتفت إلى الوراه، ولا اليمين، أو الشمال، إنما مضى مُتأثرًا بمجالها، وعند نقطة معينة التفت إذ لَفَحَهُ دفؤها، لم يَرَ منها إلا عينين مُتَقدتين، فضَافَين، فاعمتين، تفيضان حيويةً على المحسوس كُلّه، اجتاحة وعُدةٌ مكينة، أما نسيمها الحاص، أرجُها الانفرى فقد أرغلَ وشَمَلُهُ وقَاتُهُ قَوْنًا استدارَ فوقعت المواجهة.

كلها مُشْرِعَةٌ ناحيته، مُتَاهَبَة له، كان مُستَقبلًا ومُرسلاً، منها وإليها، اتصل تطلعهما صوبَ بعضهما، شيئًا فشيئًا يسرى ما يُشبهُ الحليب الفاتر عندَهما، غمس كُلُ منهما نظراته فى الآخر، ثم.. صارَ التقلَّم.

حالٌ جديد، عليه وعليها أيضًا، مُغايرٌ تمامًا لكلٍ ما عرفاه أو خبراه من تأجيح أو ازدهارِ رغبة، متى جرى تجددهما، ثم بدأ امتزاجهما؟ تشاكلت أطرائهما، لم يُعد أحدهما مُلمًا بأصابعه أو يديه أو انحناءات الكتفين، ومصادر الرعشات والغمضمات، وتحسُّس اللسانين بعضهما، تبادُلهمَسا المواقع، بل إن مسامَّهُما بدأتُ تَتَشاكلُ، جَرى تَكُوكُبُهما لحظةً إيغال كلٍ منهما صوبَ الآخر.

ما من حَد للتصاعد، لنمو النشوة، لاتقاد الرغية، كاقة موروثهما من المصور واللَحظات والرقى والافكار يتلاشى تماماً، لم تَعُد كينونتهما ذات المسدد تحقق فى الفسائت، محتسل فى الآتى.. إنما صارت مندسجة فى لحظة غامضة، قادمة من منظومة رمن آخر لا عهد كل منهما به. لحظة لا قبل لها ولا بعد، مبتوئة، منقطعة، خارجة عن أى سياق معهود، لم يكن ثمة حَدُّ للارتواء عندهما، إنما انقاذ ستسمر، متصاعد. ومثلُ هذا لا يُعرف له مثلُ، ومن ثمّ يُعسُرُ الوَصفُ ويصمُب.

تداخلَت عناصرُمما، بدأ انصهارُمما يتحقّقُ مع عجر وجودهما المجثماني المحدود عن احتمال أو استيعاب شهوة عارمة فاقت كافة الحدود، بدأت اطرافهما تتحولُ عَلَى مَهَلِ إلى لون السودَ ضامق مَشُوب بحمرة الوقيد، ثم طال الأمُر وعاءً كل منهما الجثماني، تَذَرَى إلى ما يُشَهِدُ الرمادَ وإنّ لم يبدُ كذلك.

\* \* \*



لسنوات رَدَّد القرمُ أَضبارَهُ، تناقلُوا أمرهُ، دَقَقَ البعضُ وَصَفَهُ وَدَوَّهُ، لم يتصدر الأمر على الفرّى والنجوع والكفور المتقاربة في بر الجيزة، إلما عجارة إلى إطراف شتى، وأسار إليه باحشون معنيون، وصحفيون، ورحّالة، وقناصل أجانب يكتبون كلَّ كبيرة وصغيرة في تقاريرهم. المُتقنَّ عليه بينَ الرواة الذين عاينوهُ عن قُرب أو تحدين البلدة التي يتمى البها. بعيد، لكنهم يختلفون في تحديد، في تحدين البلدة التي يتمى البها. يقول بعضهم إنه كان في الطريق من بلاد المغرب الأقصى إلى مكة قاصلاً الحجّ، وأنه تخلى عن الركب، خسرجَ منه، بعدد أن وقدح في يده ذلك الكتاب الذي لم يظلع عليه أحد، أو عندما جاءة الهاتفُ الخفي بما دَفّع به إلى المَدِّق عنه المسادة عن المساد وتغيير الوجهة.

جاءً من سَمَرَقَندا

بل خرجَ من بُخارَى!

لا. . المؤكّد أنهُ من خُوارزم.

فى كلَّ الاحوال يتمى إلى الشرق، ودخلَ البلادَ مشيًا على قدميه، اقستع أصحابُ الامر أنه طالبُ علم، معنى عا تركّه الاولون من آثار، قصحاً الناحية الواقعة بين «أبوصير» ودهشور، قُربُ الحدُّ المفاصلِ بين الخصورة والصندة، بين الزرع والجديب، بين خصصوية الوادى وأبلية الصحراء الساكنة، أبدى اهتمامًا بالهرم الواقع الجهة البحرية، يقولً الاعلى إن هرمَ الجيزة الاكبر يقولُ الاهالي إن هرمَ الجيزة الاكبر يقولُ الدي العاملية وتضمينًا غير مباشرٍ لما يؤكّده العاملون أن هسنفرو، والد خوفو هو وسبقه، وتضمينًا غير مباشرٍ لما يؤكّده العاملون أن هسنفرو، والد خوفو هو

الذي شيدة. قلة أتحدوا أنه ابدى حنينًا إلى البحد بما يعنى انتصاءة إلى إحدى البلاد الواقعة هناك. لكن، لم يتأكد نلك. الموكد أنه غريبٌ عن مصر، أنه دَخَلُها دونَ العَشرين، أولَ موة شُوهدَ فيها كان فتيًا، عَـفيًا، قادرًا على الحَشْرِ بَمُدره وحَمَل أثقال، وشقّ جَدْع نخلة ليُقيمَ منها ما يُشبه جُدرانًا وسَفَقًا يقيه شَدَةَ وياح العراء ليلاً. لكنه لم يأو قط إلى هذا المكان نهارًا، ذلك أنه منذ طلّوع الشمس، بل قَـبلَ إطلالة قُرصها يسعى إلى الموضع الذي حَدَدَه الكتابُ. أشارت إليه السطورُ وعبته الألفاظُ.

يلزَمُ. لا يتحـرُكُ، إنما يتابع حركـة الظلال حولَه بانتباه بالغ وعينين يقظتين، متوقّعتين وصولَ ظلِ الاهرامِ إلى نُقطةَ معينة من الأرض، يَنبتُ منها جـذعُ شجرة قديمٌ لشـجرة بلغّت من العُمر حَملًا مُقلَما، جلرٌ ذو ثلاث شعّب، مُتَنَبّتٌ بالياسة، تُخرَّ، من أغـضان نحلة متبقة تنبتُ في أرفاتٍ معلومة وريقاتٌ خضواء، درجةٌ واهية، صريّحةٌ من اللون.

كانَ دائم النطلع إليه، طويلَ النظر، شديدَ القُربِ منه ليلاً، خاصّةً بعد امتزاج الظلال وانعدام الفروق فيما بينها.

لم يكنُ ممكنًا الحدايثُ إليه والاستماعُ منه إلاَّ بصد تمامَ الغروب، في النهار يظلُّ شاخصًا، لا يُحدُّ، لم يَرهَ أحدٌ يأكُلُّ. ولم تقع عين على بقايا أفره حتى حار القومُ الذين بدأ نزولُهم على مَقْرَبَة منه وينوا بيوتًا من اللَّبن أو الحجر، وشقوا قنوات صغيرة من المياه أيامَ التّحاريق، ونزَحوا من مياه البحيرة التى تبدأ الامتلاءُ صيفًا وتُترجرج فوقَ صفحتها الاهرامات الثلاثةُ المتكارنة، المنحكسة. كانوا متخصصين في زراعة النخيل ورعايته. ومداواة

آفاته، وتلقيحه في المواسم، تقليمه، صعوده، جَمْع دموعه، عَــلَـدٌ كبيرٌ من النخيلِ على حـافة الصحواء، كـان التمرُ يُنبُّتُ، ينضُجُّ ويَســقُط فَوقَ الارضِ، لا يجد من يجمعه، إلى أن استقرُّوا وأَبْلُوا وشاعَ أمرُهم. كان بعضُهم يمضى إلى أماكن قَمييًّ لعلاجِ نخلة.

ولائهم وفىدوا فىوجىدو، عندُ اللهُ الفاصلِ بين الوادى والصحــراء، احترموا صمتَـّهُ وتحديقه، ثم اعتقدُ بعضُهم فيه، صــاروا يسعونُ إليه طلبًا للنُصح، ثم البركة، بشكلٍ ما عرفوا قصده. وإن اختلف التصورُّ.

قال بعضهُم إنه يتنظرُ إشارة، لن تظهر إلا له .. هو وليس غيره، بعدتما يُسفُر الأهرامُ عن خيايا لم يسمع بمثلها احد، ولابد أن خيراً سيطالهم، لذلك سمّو ادائما إليه، لم يعسد أي إنسان قصدَه، كانَ بشوشا، وفيقا، الرقا، عنده يُسرَّ، ليس عنده تَضرَقُ من الآخرين، كلُ ما رَعْبهُ أن يطلبوه ليلاً، أن يَدَعوه وحيداً نهاراً، لانتظاره الطويل، المعتد، يمكنُ أن يتنهى فيجاة، في أي طفقه . عندما يحيد فل الأهرام عن مساره، يتصل بتلك النقطة . عندند تتكشف له الاسرار كافة ، أسسُ العلوم، ومفاتيحُ الرموز، يمكنه الدخولُ إلى ما استعصى على البشر كافة، ألس الموسولُ إلى ماطالَ عليهِ الأمدُ مخفيًا، مستورًا، ما صَدَر كَشفهُ على المؤلق.

كان يتداخَلُ في بعضــه إذا اضطَّرَ إلى مجالــة، خاصةً إذا جــاءُ كبيرٌ من القوم وأظهــرَ له التواضُعُ والرغبــة في الفُريَى تَبرُّكــأ أو سعيًــا، كان ــ يحفظُ بلــــانه، وعَيْنَي ذاكــرته تلك السطور التي اطلَّحَ عليــها منذُ رمن، وعلى مسافة نائية، أصغى إلى كنافة ما يتردد عن الأهرام، سبواة صدر ذلك عن متخصصين، فاسوا الارتفاعات وأحصوا الاحجار واختبروا ميل الزوايا، أو الأهالى اللين احتفظت ذاكرتهم بوقائع بعضها حقيقي والآخر متخيراً. بندا من وصف ملامح الحرس الحفى الذي يدفع كل أذى، إلى الطلاسم التي تحسى المبانى المقدية من أخطار شسى، إلى ما يتبردد عن وجود أحياه يسعون ويعيشون حيواتهم في عوالم مضيشة، فسيحة داخل الاهرام، يتناسلون، ويجيئون ويرحلون، وأحيانًا تقع حروب بينهم، وما تلك القرقعات المنبئة أحيانًا إلا بعض أصدائها، إلى مصير كل عابث وعابيثة داخل الأهرام، ألم يعشروا على شاب وشابة في الأكبر وهما متفحمان تمامًا، قالوا إنهما بعد شروعهما اندلكت نيرانً لم تبق على ما متدخيا، ومثل ذلك جرى في الارمة للختلفة. إلى الحديث عن أنهار جميل ...

كانَ يسمعُ، وكانوا ينظرونَ إليه، اعتادو، ومع سَرِّ السنوات أصبيحَ جُرُمًا من ذاكرة الذين وُلدُوا وشبُّوا ونَسَوا في تلك الانتحاء، استشُّروا على ما أبداهُ أجدادُهم وآباؤهم، احترامُه والنَّبِرُّكُ به والحَشيةُ بشكلِ ما منه.

لم يتحرّك من مَوضعه، لم يَحتَم إلا بجدوع النخيل التى شُقَهَا وسَوَاها وعالَجَها بيليه، وعندما حَلَّ به مَرَضٌ رحفَ إلى شجرةٍ عتيـقة ورضحَ جِذعها بعد أنْ أُولِكَمْ فيه ما يُشبه السُمَارَ.

كان دائم التطلُّع إلى السماء، إلى الهرم، إلى الجذورِ المُطلَّة من التُّربة،

إلى نقاط شَنَّى لا يُمكنُ تعيينُها. وبما الجهة التى قَدَمَ منهَا، أو.. لإدراك المسارات غيرِ المرثية المؤتمِّة على حسركةِ الظلالِ وانتقىالِها، وانتمالِها إلى الأصول.

فوق تلك البقعة من الارضي كَرِّتْ عليه إيامٌ وليال، رأى تحولات الشوء: أصغى إلى تتأبّع دقات قلبه إذ يُستدُ رأسه إلى ذراعه عندما يسمى إلى إغفاءً، يرصُدُ ما يجري داخله، يُحاولُ النَّمْوَفَ على ما يجري عندة. في لحظة ما أدرك أن التتأبّع المقادم من ماض بعيد قد لَحِقُه تَنَيُّرٌ ما، أن دُفق الدم يعمرُ أحيانًا. لم يَعدُ قادرًا على الحَلو بالإيفاع نفسه. اتَخدَ من جريد النخل عصا يتوكا عليها حتى يجكه المشى حول الاهرام بعد الغروب بأيشرةً. كان ظهورُه مُثيرًا للصخار، مُلفنًا للكِبار رخمَ مُضى المذة واعتباره جُرةً من المرتبات الطائفة.

بقدرِ ما كانَ يقتربُ من الاهرام بقدرِ ما كنان يَعَى بلوغَهُ نقاطًا مُتَقلَمَة في الوقت، أنَّ ما فناتَ كثيرٌ . كثير، وما بقى قليلٌ . قَلِسل، غير أَن يقطَّقُ لم تَهِن، وَحدَّةُ وَعيه لم تَحدُ، كان يرقُبُ حُلولَ تلكَ اللحظة الملوقة، الموصوفة بدقة والتي لم يَعُد يُعيِّز إلاها رضمَ أنها لم تحل بعدُ، عندما يَحيدُ الطَّلُ عَنَّ مَسارِه الابدى، حتى يتَصلُ بتلك البُقعة من الارضي، عندئذُ . . .

لا يعرفُ إنسانٌ كيف أدركَ القومُ حقيقةَ ما جسرى، ما تناقَلُو، أرمنةُ طويلة، لكن الْمُعَسِّرين منهم يَذكُرُون جَعيرُهُ الهـائلُ الذي خَصَّ الأطفالَ وأرجَفَهم في ماثر الاتحاءِ القريبة، والزمَّ الحيواناتِ والدوابُ أماكنهاً. اللحظةُ المتوقّعةُ مَرّت، لم ينتبه إليها.

کیف؟

كيفَ وكينونتُه كلُها محورُها التوقَّعُ، والحذر؟؟ اللحظةُ لم تَحلِّ نهارًا، إنما امتدّ الظلُّ ليلاً.

كافةٌ توقعاته، وحساباته جَرَت على أساسٍ أنَّ التحقُّقُ النادرَ المُشيرَ سوفَ يَنم نهارًا، وهل تُدلَّدُ الظلالُ إلا منَّ الضوء؟ غير أنَّ ما جَرىَ عكس ذلك، فَللقصوِ والنجومِ قُدرةٌ على بَثَّ الظَّلالُ، صَحيحٌ أن القمرَ كانَّ غائباً تلكَ الليلة. غيرَ أنَّ النجومَ تتوالدُّ عند حافةٍ الصحراءِ وتفِد من سائر أنحاءِ الكون.

هكذا. مال ظلُّ القصة المدينة، النهاية الفانية في الفراغ، اتَجهَ على مَهَل صوبَ جُدُورِ الشجرة القديمة، المُشبَّة، هكذا.. تُحَقَّقَت اللمنطلةُ ولم يشهَدُها إلا طائسٌ غريب، وحيدٌ مهاجرٌ من بعيد، طليحةُ اسوابٍ تَحُمُّدٌ منهكة في مثل هذا الوقتِ كلَّ عام، لم تَصل بعدُ.

عندما استيقظ تطلع إلى الهمرم، إلى الارض، إلى الجدور التى بَدَت كأسنان خَرِيَة. إلى الفضاء، إلى الخرب، إلى الشرق، إلى الشمال، إلى الجدوب، إلى الفوق، إلى التحت.

كيف أدرَك؟

لا يدرى أحد.

كيف استوعَب؟

لا يعلم إنسان.

لَزِمَ عمرهُ كلّه ولم يَعد، وعند التحقُّق نالُ المأمولُ ما لن يَعيه، ما لن يُعرِكُ حَقيقة ما استوعَبَ إلا بعد قناء كل الطيور وبقائه إلى الابد، مُحوَّمًا، مُغادِرًا، وأصلاً، مُعلَمًا، حَاطًا، ولكنَ.. من يُعركُ ريشةً من جناحه سبيقي مثله، سيتقلُ إليه ما استقرَّ لَهُ، ولكن.. كيفَ الاستدلالُ عليهُ واين ٌ وياى لُفة؟

وكيف يكفى ما تبقى؟

لهذا كان صُراخُه، جَعيِــرُه فى مواجهةِ الأهرامِ ضَارِيًّا، لم يسمع القومُ مثلّه، لا مِن قَبلُ. . ولا مِن بعدُ.

\* \* \*



مُـان سابع

ألسق



كَفُّ

توقَّفَ

ما يراهُ لم يسمعُ عنهُ، لم يقرآ ما يَللُّ عليه، يقدر ما قُوجئ، بقدرِ ما شُعَرَ براحـة غامضة لا يمكِنُ القِياسُ على مثيلٍ لها، أو مـضاهاة اللحظةِ باخرى مُتَفَسِّة.

كانَ قادمًا من الشرق إلى الغرب، من تحت إلى فــوق، صاعدًا الهضبةُ بمحاذاة نقطة غير مرثبةٍ تتوسّطُ الفراغ الفاصلِ بينَ الهرمِ الاكبرِ والاوسطِ.

ظهيرةً شتويةً سيّالة، لكن.. هـلما الضوءُ البرّاقُ، المنصيّرُ لا علاقة له ولا صلةً بالشـمس البادية، لم يَسدر مصسكرة، بالتحـديد، ربما من دأخله، لكنه لا يُشبه ذلّك البريق الحادّ، الساطح، المُنشئ بنوبات الصُسلوع الموجعة التى جاءً بها إلى الدنسيا، اقدَمُ صُورِ عُمره مرتبطةٌ بالامّم، لأ.. هذا ألَّنَّ مغاير، لهُ المفاجآة والاستمرارية.

## هل يَصْدُرُ من جِهَةٍ؟

إذن. . كيف يُمكنُ تحديدُه بالمسافة الفاصلة، لا يمتدُّ بعدَها، ولا ينقُصُ قبلها، ولا يشملُ ما يتجاوزُ ارتفاعهما، رَخيمٌ، نفّاذٌ. نزيح الفراغ ذاته.

خطر له إمكانية القدم، يُمن إلى زمن عنيق، تمامًا مشل الهواء الذي تاهب القومُ لاستشاقه عند فتح مضبرة مركب الشمس المكتشف، غير أن هذا الالق لا يمكنُ تعسينة بمكان أو مسافة أو توقيت رمنى". لا بُعدُ، لا مضمونُ، لا كلماتٌ يمكنُ أن تُستوعب.

طَلِيقٌ.

مُرسَلُ دائمًا.

راحةٌ تشمَلُهُ لم يعرفها، مع وصد غامض بالوصول، مع استمرار التحديقِ تشمَلُهُ لم يعرفها من قبلُ، هو التحديقِ تلوحُ خُضرةٌ، درجةٌ من الخصوية الريَّانة لم يعرفها من الذاكرة المتماهة. المُغرَّمُ بالألوانِ ودرجاتها وستابعة تحولاتها وحُفرها في الذاكرة المتماهة. هلما اخضر غزير، درجةٌ واحدة لا تَهن، لا تَضعُف. يامةٌ، لم يَرَّما في أورق الاشجار، في نباتات البلاد التي رحل إليها وطوف بها، أو في جذوع الصبار المتقن لانواعها وفيصائلها، أو زراعاتِ الأرد المغمورة بالميام بين الذَّرى الواقعة على الطريقٍ إلى مَستَط وأسه.

خُصُرةٌ ضوئية، لا تؤثّر عليهـا الظلالُ، لا تتغيّرُ بحوافّ الاهرام، هل يَصدُرُ الاَلقُ من داخلهما؟

السطوعُ أوقَفَهَ عن المشمىّ، عن المخطو، بل إن الدهشة راحَت تتوارَى. والتساؤلاتُ تختفى، والحيوات تُمْحىَ، لانّت رقبتُه فى مواجهةِ الاستقرار الوافد، والراحة النابعة.

يتأهُّبُ للمضىُّ، للخطوِ، فالوعودُ بلا حَصْرٍ.

يخطـــو.

تخرجُ قـلمهُ من قـلمه، ويتفصلُ ذراعُهُ من ذراعه، ويضارقُ صدرُهُ صدُرُهُ، لم يكن باسـتطاعته أن يمظلٌ مُملَقًا، نصـفُهُ في صورة جَـسَدية، والنصفُ في هيئة لم يعهـدها من قبلُ، فراغٌ ما بينَ البنائين يرسُمُ الشكلَ للحسوسَ عَيْنَهُ، لكنه ليس هو، يؤكنهُ ريضه. هلا حالهُ. رحلَ عن رحيله، لم يكن قادرًا على التطلُّع إلى الوراء ليعرف ما جَرى له. يستقدّمُ مَدفوعًا، مسخمولاً. سابحًا في كينونة بلاّ أطُر، مُصاغًا من الضوءِ والخُضرة، مُرتقيًا إلى تلك النقطةِ عنذَ الدُّروة بدونِ صحود.

\* \* \*



## مُستن شامسن

صنمت



حرج إلى السطح ، الليلة الاولى فى البيت الصغير القائم قُرب الصحراء . كلّ ما يحتويه صاغةً يديه ، وكسما يرغب ، حتى البناء البسيط أشرف عليه ، وأضفى ، لم يتسرك شيئًا للآخرين ، تسلك هى اللحظاتُ التى سعى من اجل عقيقها منذ بده ، تردَّه على الموضع الفسارب فى العتاقة ، بزراعاته ، ونخيله ، وقنوات المساه ، والجسسور الصخيرة وخطأ الأنق الذي تحدثه وتشكله ثلاثة اهرامات متقارية ، اثنان شبه مكتملان ، والثالث خرب ، لكنه لم يكتقد هيئته ، كل ما في الامر أنه غير متساوى الأضلاع . سمع أهالى الناحية يقولون إن ولكنها لغة للخطاب بين ما يُخيَّلُ للقرم أنه جمادٌ صامت ، واحيانًا ، يتقدم هرم ليحلُّ مكان الآحر ، وإن لكل منهم رصداً خفيها ، يحسى المكنون المصون ، وعنه وقوع الفاحشة بالداخل ، وهل غاب آمرُ ذلك الشاب وتلك إلى رماد، أمًّا من يقسد على على طلاسم تلك الكتابة فتعتفيه له دروب لم يعرفها أحد من قبل ولم يَعلرُهها بشر".

يتأمّلُ النجومَ.

يشمُّ رائحةَ الأرضِ العستيقة، يحاول الإصغاء إلى أصواتِ الليل، أن يتعرفَ عليها حتى بالنَّها، يتعايشُ مَعَها.

ما هذا؟

يُتجهُ بيصرهِ إلى الغرب. . يُحدَّقُ، لا يَحِيدُ، ولا يَمِيلُ، ولا يَمِيلُ، ولا يقدرُ على النُطق أو حتى. . إبداء الدهشة.



مُــ تن تاســع

رقصه



نقطةٌ ما...

ما بينَ المشرقِ والمغرب.

تبدو لمن صبرَ وحاولَ وجاهدَ وأقنى فتمكّنَ، لا يَعَيْدُ موعدُها، يكونُ ظهورُها مع اندلاع تلك الموسيقى القادمةِ من اللامنيع، من حيثُ لا يمكنُ التعينُ أو التحديدُ.

لا يراها إلاَّ مَن أُونَى القُدَّةَ على احتمال الحنين والشجن وكتّم الزُّوَّةَ، وعلى تَسدر المجاهَلة يكونُ وضسوحُ الرؤية، حسّى ليُسكنُ للوى الشمكُّنِ الإحاطَةُ بملامحهَا الملكيّة، والنفاذُ عبرَ انفراجةَ شفتها، والإيواءُ إلى رُكنَّى عينها الشاخصتين أبّدا إلى مُوضع مغيب الشمس.

أنغامٌ نابعةٌ منها، مُحيطةٌ بهها، يصمُّبُ تَشخيصُها، لا هى وتريّة، ولا هوائية، ولا نُحاسيّة، مع اكتمال إيقاعاتها تتمايلُ الحهاتُ الاربع، تتقاربُ حوافُّ الكون، ينتظُم دَوَرانُ الافلاكِ العُلى.

لا يمكنُ تشخيصُها. فليسَت المقاماتُ عربيةٌ، أو إفريقية أو فارسية، إنما تشمارُ هذا كُلُّه، أَبِرُزُ ما فيها حنينٌ مُمضنّ. مُمتنّد.

مَنْ يئابر يُمكُنُه رويةُ ارتفاقها الفراغَ بقوامها الفاره الجَلَلَ، يُطالع أنوثتها الكونية، تلك التى حَاولَ النّحاتُ العاشِقُ، العــابدُ أَن يُبرو بَعضًا منها فى تمثالها البادى.

مَن يُخلصُ النّيَة باسـتطاعته رَصَدُ بداية رقـصتها، تصاعُـدها إذْ تُبسُطُ خطوطُها وتُلملمها، تَفردُها وتثنيها، عندما يضبطُ جسدُها النّخمات، يُبررُ الإيقاعات، يَنِتُهَا إلى أقاصى الوجود. يَشْهُدُها كلُّ ساعٍ فى طريقه، وكلُّ مُقيم فى مَنزله، شرطَ أن يَجَه بكُلِّيتَ صوبها، إذ يدنو المغيبُ على اكتمال يبدأ وَرَالُها، يتسارَعُ حتى لَيْصِحُبَ على النظرِ الإنسانى إدراكُها. تتحوّلُ إلى نقطة، إلى أفول لا مُقَرَّ منه ولا إدراكُ.

\* \* \*

## مُـــتنُعاشـــر



وكَأنُهم على ميعاد، وإن باعَدَت بينهم الآماد.

北 称 朝



## مُـ اللهُ حادي عشر



البدايةُ نُقطة، والنهايةُ نُقطة.

帝 帝 帝



## مُـ تنُ ثاني عشر



عِندَ الذُّروةِ.. يَقَعُ الفَناءُ.

\* 4



## مُتَنَّ ثَالِثُ عَشْر



كلُ شيء. . مِن. . لا شيء.

\* \* \*

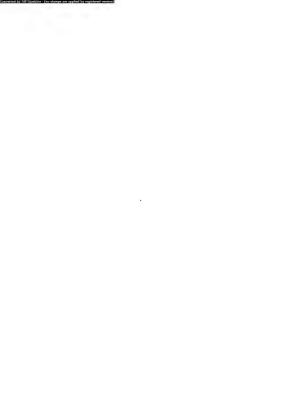

# مُـ تن رابع عشر



لا شىء لا شىء لا شىء

\* \* \*



#### المحتسويات

| •   | تَشوُّف         | * مَتنُّ أُول     |
|-----|-----------------|-------------------|
| YY  | إيغال           | * مَتنُّ ثانِ     |
| ٤٩  | تَلاَش <i>ٍ</i> | * مَتَنُّ ثالث    |
| ٠٠  | إدراك           | * مُتنُّ رابع     |
| ٧١  | نَشوةٌ          | * مَتنُّ خامس     |
| va  | ظل              | * مَتنُّ سادس     |
| ۸۹  | ألّق            | * مُتنُّ سابع     |
| ٩٥  | صُمُت           | * مَتنُّ ثامن     |
| 99  | ركقصة           | * مُتنُّ تاسع     |
| 1   |                 | * مَتنٌ عاشر      |
| ١٠٧ |                 | * مُتنُّ حادى عشر |
| 111 |                 | * مُتنٌّ ثانى عشر |
| 110 |                 | * مَتنُّ ثالث عشر |
| 119 |                 | * مُتنُّ رابع عشر |

رقم الإيداع ٢٠٠١/١٨ ، ٢٠ الترقيم الدولي 2 - 0778 - 99 - 977



مطابع الشروق

القاهرة ١٨ شارع سيويه المصرى \_ ت ٢٠٢٢٦٩٩ \_ فاكس ٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠) بهروت ص س ١٠٦٤م\_هاتف ١١٥٨٥٩\_١٧٢١٢\_ماكس ١٩٧٥٥٥ (١٠)







الرواية الأخيرة لجمال الغيطاني معتون الاهر ام تجرية مشرة وجديدة في الكتابة السروية مقارب و المكان وهمال الثقافة المعتقد، وتتنقذ أشكالا فاشته لم نقدر ع في القحى الجريب بهذا الإبقاع المسجوى من أشكالا فاشته لم نقدر ع في القيص الجريب بهذا الإبقاء المسجوى من الإباد إلى المعتقدة المالية المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة من الإباد إلى المعتقدة المعتقدة مناء على وجه التحديد تنظمة المعتقدة مناء على وجه التحديد تنظمة المعتقدة مناء على وجهازتها مشجرا المالة وفكل حاراً بمنابع المقد شخط على وجهازتها شخراً المثالة وفكل حاراً بمنابع المقد شخراً معلى وجهازتها والمحكمة في وسائل مشارة الأسرار الكبرى المجاذة المصرية، كما وجهازتها المستقدة على المحافظة في المتحديد المشجراً المكانة المتحديدة المسائلة في وسائل مشارة الأسرار الكبرى المجاذة المصرية، كما تتجلى في الرموز البائية في المكان، المتحدية الإنمان.

د. صلاح فضل

على الغلاف لوحــة للفنـــان حلـــــى النـــوـــى

> الفاخرة الأبارة في المسرورة المسرورة الفادورية - مدينة للسر - مارية 1977 أمالولوريا - القيادي (1972 مارية المدورية - مدينة للسر - يورثان من والأكام القيادي (1972 مارية - 1972 مارية (1972 مارية - 1972 مارية - 1972 مارية - 1972 مارية - 1972 م